

🔿 الموضوع: سيرة

العنوان: قصص النبيين للأطفال تأليف: الشيخ أبي الحسن الندوي

#### الطبعة الثانية

1435 هـ - 2014 م

ISBN 978-9933-450-01-4

#### ك مقوق الطبع معفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من ورثة المؤلف.



🔘 الطباعة: مطابع يوسف بيضون – بيروت / التجليد: شركة فؤاد البعينو للتجليد – بيروت

○ الورق: أبيض / الطباعة: لونان / التحليد: كرتونيه

○ القياس: 15×22 / عدد الصفحات: 392 / الوزن: 500 غ

دمشق - سوريا - ص.ب : 10303 حلبوني - بناء خولي وصلاحي - هاتف: 2258541



دمشق - سوريا - ص.ب : 311

حلبوني - حادة ابن سينا - بناء الجابي - حالة المهيعات تلفاكس: 2225877 - 2243502 مطبوني - حادة ابن المادة تلفاكس: 2258541 - 2243502 مادة الفاكس: 2263504 مادة الفاكس: 2263504 مادة الفاكس على المادة ا

113/6318 : بيروت - لبنان - ص.ب

للطباعة والنشر والتوزيع برج أبي حيدر - خلف دبوس الأصلي - بناء الحديقة - تلفاكس: 817857 01 - جوال: 04459



www.ibn-katheer.com - info@ibn-katheer.com



بِهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِيَ







لقدمة الناشر



الحمد لله ربِّ العالمين ، والصَّلاة والسَّلام على أشرف المرسلين ﷺ .

وبعد! التفت رائدُ الأدب الإسلامي الأستاذ أبو الحسن علي الحسني النّدوي إلى العناية بالطفولة والكتابة للأطفال والناشئين بوصفهم رجال الغد، وصُننّاع تاريخ الأُمم والمِلَل، حين كان يشعر العالمُ الإسلاميُ بمسيس الحاجة إلى الكتب الدراسية التي تهتم بتعليم ناشئة المسلمين عقائد الإسلام الأساسية، وتعتني بالناحية التربوية، وتركّز على تعليم اللغة العربية بصورة رئيسية.

فقام كَنْكُنْهُ بتأليف سلسلةٍ كاملةٍ لغرس العقائد الإسلامية في أذهان الناشئة ، وتحبيبها إلى نفوسهم

٦ قصص النبيين للأطفال

البريئة ، وتشويقهم إلى تعلُّم لغة القرآن ، في أسلوب سلس فريدٍ ، وطريقةٍ شائقةٍ مضمناً إيَّاها ما يجب من المعاني والقِيَم ، ومن الدروس والعِبَر ، ومن العقائد والمُثل ، بأسلوب الراعية الصادق الذي تتدفَّق منه كلماتُ الدعوة ملتهبةً تحمل صدق العاطفة وسُمُوَّ الرُّوح، فظهر له سلسلةٌ من الكُتب تعتنى بالناشئة الإسلامية ، والتي كانت نواةً في أدب الأطفال الإسلامي ، وكان واحداً من تلك الكتب كتابُه الماتع الممتع ، الفذّ الفريد : « قصص النبيين » ، والذي ظَلَّ منذ صدوره لأول مرة ، وما زال إلى يومنا هاذا ، أكثر الكتب الإسلامية قراءةً ورواجاً في العالم الإسلامي كلُّه ، وقد التزم فيه المؤلِّفُ كَلَّمْ خلال التأليف بالأمور التالية:

- ان تكون ثروة الألفاظ فيه أقلَّ قليلًا ، ولكنها تُنقَش
   في ذهن الطالب بكثرة التكرار والإعادة .
- ٢ أن يكون الكتاب في لغة القرآن ، وتُوضَع الآيات الكريمة في محلِّها كالفصِّ في الخاتم .

مقدمة الناشر

تان يشتمل على تعليم العقائد الأساسية ، وتلقينها للطالب بطريقة عفوية .

إن يبسط القصص ويحبّب إلى الأطفال الإيمان والعقيدة ، ويرسّخ فيهم الاعتقاد بعظمة الأنبياء وجلالة مكانتهم .

وكلُّ ذلك بطريق لا يشعر الطالب بثقله ، بل يتلقَّاه ضمناً وعفواً .



## لِلدَّاعِيَةِ الأُسْتَاذِ سَيِّد قُطُب

عَرَفْتُ صَاحِبَ هَاذَا الكُتيِّبِ « السَّيِّد أَبَا الحَسَنِ النَّدُوِيِّ » ، عَرَفْتُهُ فِي شَخْصِهِ وَفِي قَلَمِهِ ، فَعَرَفْتُ فِيْهِ النَّدُويِّ » ، عَرَفْتُه فِي شَخْصِهِ وَفِي قَلَمِهِ ، فَعَرَفْتُ فِيْهِ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ ، وَعَرَفْتُ فِيْهِ الرَّجُلَ الْقَلْبَ المُسْلِمَ ، وَعَرَفْتُ فِيْهِ الرَّجُلَ النَّذِي يَعِيْشُ بِالإِسْلامِ وَلِلإِسْلامِ عَلَىٰ فِقْهٍ جَيِّدٍ لِلإِسْلامِ ، الَّذِي يَعِيْشُ بِالإِسْلامِ وَلِلإِسْلامِ عَلَىٰ فِقْهٍ جَيِّدٍ لِلإِسْلامِ ، وَأَنَا أُقَدِّم هَاذِهِ الطَّبْعَةَ مِنْ ذَلِكَ هَاذِهِ الطَّبْعَةَ مِنْ ذَلِكَ الكُتيِّبِ الصَّغِيْرِ .

وَقَصَصُ النَّبِيِّينَ لِلأَطْفَالِ \_ عَلَىٰ صِغَرِ حَجْمِهِ \_ عَمَلُ جَلِيْلُ يُضَافُ إِلَىٰ أَعْمَالِ السَّيِّد أَبِي الحَسَنِ وَإِخْوَانِهِ جَلِيْلُ يُضَافُ إِلَىٰ أَعْمَالِ السَّيِّد أَبِي الحَسَنِ وَإِخْوَانِهِ الأَفَاضِلِ فِي حَقْلِ الدَّعْوَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ . فَلَيْسَ الكِبَارُ الأَفَاضِلِ فِي حَقْلِ الدَّعْوَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ . فَلَيْسَ الكِبَارُ

١٠ قصص النبيين للأطفال

وَحْدَهُمْ هُمُ الَّذِيْنَ يَجِبُ أَنْ يَبْلُغَ إِلَيْهِمُ الإِسْلاَمُ فِي صُوْرَتِهِ النَّقِيَّةِ ، بَلْ إِنَّ قُلوب الصِّغَارِ لأَحْوَجُ إِلَىٰ هَاذَا الغِذَاء ؛ لِيَشِبُّوا ؛ وَطَعْمُ الإِيْمَانِ فِي نُفُوسِهِمْ ، وَنُورُه فِي لَيُشِبُّوا ؛ وَطَعْمُ الإِيْمَانِ فِي نُفُوسِهِمْ ، وَنُورُه فِي قُلُوبِهِمْ ، وَالقَصَصُ هِيَ المَادَّةُ الأُولِهِمْ ، وَالقَصَصُ هِيَ المَادَّةُ الأُولِي النَّي تَتَفَتَّحُ لَهَا تِلْكَ القُلُوبُ الصَّغِيْرَةُ البَرِيْئَةُ .

وَهَاذَا الكُتيِّبُ \_ وَإِنْ كَانَ مَكْتُوباً لِلصِّغَارِ \_ إِلَّا أَنَّنِي أَعْتَقِدُ : أَنَّ الْكَثِيْرِيْنَ مِنَ الْكِبَارِ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ أَنْ يَعْرِفُونَ لَمْ يُتِحْ لَهُمْ تَعْلِيْمُهُمُ الَّذِي سَيْطَرَ عَلَيْهِ التَّبْشِيْرُ ، أَنْ يَعْرِفُوا شَيْئاً عَلَيْهِ التَّبْشِيْرُ ، أَنْ يَعْرِفُوا شَيْئاً عَنْ قَصَصِ القُرْآنِ الْكَرِيْمِ ، وَمَرَامِيهِ العَمِيْقَةِ ، وَجَوِّهِ الْإِيمَانِيِّ التَّهْذِيبِيِّ المُؤتِّرِ ، كَمَا هُوَ مَعْرُوضٌ فِي هَاذَا الكُتِيِّبِ . الكُتِيِّ المُؤتِّرِ ، كَمَا هُوَ مَعْرُوضٌ فِي هَاذَا الكُتِيِّ المُؤتِّرِ ، كَمَا هُوَ مَعْرُوضٌ فِي هَاذَا الكُتيِّبِ .

وَلَقَدْ قَرَأْتُ الْكَثِيْرَ مِنْ كُتُبِ الْأَطْفَالِ - بِمَا فِي ذَلِكَ قَصَصُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْكِلْ وَشَارَكْتُ فِي تَأْلِيْفِ مَجْمُوعَةِ (القَصَصِ الدِّيْنِيِّ لِلْأَطْفَالِ » فِي مِصْرَ مَأْخُوذَاً كَذَلِكَ مِنَ القُرْآنِ الْكَرِيْمِ . وَلْكِنِّي أَشْهَدُ - فِي غَيْرِ مُجَامَلَةٍ - : أَنَّ القُرْآنِ الْكَرِيْمِ . وَلْكِنِّي أَشْهَدُ - فِي غَيْرِ مُجَامَلَةٍ - : أَنَّ عَمَلَ السَّيِّدِ أَبِي الْحَسَنِ فِي هَلذَا القَصَصِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيَّ ،

جَاءَ أَكْمَلَ مِنْ هَاذَا كُلِّهِ. وَذَلِكَ بِمَا احْتَوَىٰ مِنْ تَوْجِيْهَاتٍ دَقِيقَةٍ ، وَإِيْضَاحَاتٍ كَاشِفَةٍ لِمَرَامِي الْقِصَّةِ ، وَحَوادِثِهَا وَمَوَاقِفِهَا ، وَمِنْ تَعْلِيْقَاتٍ دَاخِلَةٍ فِي ثَنَايَا القِصَّةِ ، وَلَكِنَّهَا تُوحِي بِحَقَائِقَ إِيمَانِيَّةٍ ذَاتِ خَطَرٍ ، حِيْنَ تَسْتَقِرُ فِي قُلُوبِ الصِّغَارِ ، أَوِ الكِبَارِ .

جَزَىٰ اللهُ السَّيِّدَ أَبَا الحَسَنِ خَيْراً ، وَزَادَهُ تَوْفِيقاً ، وَهَدَىٰ بِهِ الأَجْيَالَ النَّاشِئَةَ الَّتِي تُحِيْطُ بِهَا العَواصِفُ وَهَدَىٰ بِهِ الأَجْيَالَ النَّاشِئَةَ الَّتِي تُحِيْطُ بِهَا العَواصِفُ وَالأَعَاصِيْرُ ، وَتَنْتَثِرُ فِي طَرِيْقِهَا الأَشْوَاكُ ، وَتَدْلَهِمُّ مِنْ حَوْلِهَا الظُّلمَاتُ ، وَتَحْتَاجُ إِلَىٰ الْهُدَىٰ ، وَالنُّورِ ، وَالنُّورِ ، وَالرِّعَايَةِ ، وَالإِحْلَاصِ فِي حِيَاطَتِهَا ، وَرِعَايَتِهَا ، وَعَلَىٰ اللهِ التَّوْفِيْقُ .

سَيِّد قُطُب



### الدُّكْتُورِ أَحْمَدِ الشِّرِباصِيِّ

( مِنْ عُلَمَاءِ الأَزْهَرِ الشَّرِيْفِ )

القِصَّةُ لَوْنٌ جَمِيْلٌ مِنَ الحَدِيْثِ ، يَسْتَلْفِتُ الْأَسْمَاعَ ، وَيَسْتَهْوِي الْقُلُوبَ ، فَإِذَا كَانَتِ الْقِصَّةُ دِينِيَّةً ، وَيَسْتَهُوِي الْقُلُوبِ ، فَإِذَا كَانَتِ الْقِصَّةُ دِينِيَّةً ، قَوِيْمَةَ الأَسْلُوبِ ، مُحْكَمَةَ النَّسْجِ ، ازْدَادَتْ بَهَاءً وَرَوْعَةً ، وَتَضَاعَفَ تَأْثِيْرُهَا فِي النَّفُوسِ ، وَالأَرْوَاحِ . وَالإِسْلامُ الحَنِيْفُ - بِقُرْآنِهِ المَجِيْدِ ، وَسُنَّتِهِ المُطَهَّرةِ ، وَالإِسْلامُ الحَنِيْفُ - بِقُرْآنِهِ المَجِيْدِ ، وَسُنَّتِهِ المُطَهَّرةِ ، وَالإِسْلامُ الحَنِيْفُ - بِقُرْآنِهِ المَجِيْدِ ، وَسُنَّتِهِ المُطَهَّرةِ ، وَالإِسْلامُ الحَنِيْفُ - بِقُرْآنِهِ المَجِيْدِ ، وَالعِظَاتِ ، مِمَّا يُعدُّ خَيْرَ وَالأَحَادِيثِ ، ومَوَاقِفِ الْعِبَرِ ، وَالعِظَاتِ ، مِمَّا يُعدُّ خَيْرَ وَالْإِسْلامُ يُن أَيْدِي النَّاشِئِيْنَ مِنْ أَبْنَاءِ المُسْلِمِيْنَ ، حَتَى وَالْا يُوضَعُ بَيْنَ أَيْدِي النَّاشِئِيْنَ مِنْ أَبْنَاءِ المُسْلِمِيْنَ ، حَتَى وَالْإِسْلَامُ بَيْنَ أَيْدِي النَّاشِئِيْنَ مِنْ أَبْنَاءِ المُسْلِمِيْنَ ، حَتَى النَّاشِئِيْنَ مِنْ أَبْنَاءِ المُسْلِمِيْنَ ، حَتَى النَّاشِئِيْنَ مِنْ أَبْنَاءِ المُسْلِمِيْنَ ، حَتَى المَعْقِيْنَ مِنْ أَبْنَاءِ المُسْلِمِيْنَ ، حَتَى الْتَاشِئِيْنَ مِنْ أَبْنَاءِ المُسْلِمِيْنَ ، حَتَى الْسُلْمِيْنَ مَنْ أَبْنَاءِ المُسْلِمِيْنَ ، حَتَى الْتَاسِعُيْنَ مِنْ أَبْنَاءِ المُسْلِمِيْنَ ، حَتَى الْسَلِمِيْنَ مِنْ أَبْنَاءِ المُسْلِمِيْنَ ، حَتَى الْتَه المُسْلِمِيْنَ ، حَتَى الْتَلْمُ عُلْمَ الْعُولِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِيْنَ ، حَلَى الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُ

يَقُوْمَ بُنْيَانُ أَرْوَاحِهِمْ ، وَعُقُولِهِمْ عَلَىٰ أَسَاسٍ مَتِيْنٍ مِنْ هَدْيِ القُرْآنِ ، وَنُورِ النَّبُوَّةِ ، وَصِفَاتِ البُطُولَةِ ، وَمَكَارِمِ هَدْيِ القُرْآنِ ، وَنُورِ النَّبُوَّةِ ، وَصِفَاتِ البُطُولَةِ ، وَمَكَارِمِ الأَخْلَاقِ ، وَحَتَىٰ يَغْتَرِفُوا مَعَ ذَلِكَ مِنْ مَنَاهِلِ الْمَعْرِفَةِ الأَخْلَقِ ، وَحَتَىٰ يَغْتَرِفُوا مَعَ ذَلِكَ مِنْ مَنَاهِلِ الْمَعْرِفَةِ الطَّخِيرِ الصَّادِيخِيَّةِ الصَّادِيخِيَّةِ الصَّادِيخِيَّةِ الصَّادِيخِيَّةِ التَّارِيخِيَّةِ التَّارِيخِيِّةِ التَّارِيخِيْمِ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْ مِنْ مَنَاهِلِ اللَّيْ اللَّهُ اللْتَوْقِ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللْعُلِيْلُ اللْعُلِيلِ اللْعُلِيلُولِ اللْعُلِيلُولِ اللْعَلَالِ اللْعُلِيلِ اللْعَلَالِيلَةِ اللْعَلَالِيلَةِ اللْعَلَالَةِ اللْعَلَالَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمِ اللْعَلَالَةُ اللْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالَةُ الْعَلَا الْعَلَالَةُ اللْعَ

وَلَعَلَّ القُراآنَ الْكَرِيْمَ قَدْ أَشَارَ إِلَىٰ هَاذَا حِیْنَ قَالَ: 
فَعُنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا آَوْحَیْنَاۤ إِلَیْكَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَیْنَ ٱلْعَافِلِینَ الْعَافِلِینَ اللَّهُ مَا كَانَ حَدِیثًا یُفْتَرَی وَلَاکِن تَصْدِیقَ ٱلنَّذِی بَیْنَ یَکَیْهِ وَتَفْصِیلَ حَدِیثًا یُفْتَرَی وَلَاکِن تَصْدِیقَ ٱلنَّذِی بَیْنَ یَکَیْهِ وَتَفْصِیلَ حَدِیثًا یُفْتَرَی وَلَاکِن تَصْدِیقَ ٱلنَّذِی بَیْنَ یکَدیْهِ وَتَفْصِیلَ حَدِیثًا یُفْتَرَی وَلَاکِن تَصْدِیقَ ٱلنَّذِی بَیْنَ یکَدیْهِ وَتَفْصِیلَ حَدِیثًا یُفْتَرَی وَلَاکِن وَرَحْمَةً لِقَوْمِ یُؤُمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَلَقَدْ أَحْسَنَ أَخُونَا الدَّاعِيَةُ الإِسْلاَمِيُّ المُخْلِصُ ، اللَّسِّادُ الْمِفْضَالُ ، السَّيِّدُ أَبُو الحَسَنِ عَلِيٌّ الحَسَنِيُّ الحَسَنِيُّ الْخَسَنِ عَلِيٌّ الحَسَنِيُّ النَّدُوِيُّ ، أَحَدُ عُلَمَاءِ الهِنْدِ الأَمَاثِلِ حِيْنَ طَرَقَ هَلْذَا اللَّوْنَ مِنْ الكِتَابَةِ ، فَقَدَّمَ لِفِتْيَانِ المُسْلَمِيْنَ فِي الهِنْدِ مَجْمُوْعَةً مِنَ الكَتَابِ المَجِيْدِ ؛ القَصَصِ الإسْلاَمِيِّ المُسْتَمَدِّ مِنْ وَحْيِ الْكِتَابِ المَجِيْدِ ؛

لأَنَّهُ يُحَقِّقُ بِذَلِكَ غَرَضَيْنِ كَرِيْمَيْنِ ، الأَوَّلُ مِنْهُمَا : هُوَ إِمْدَادُ الشَّبِيْبَةِ الْمُسْلِمَةِ بِمَا تَطْمَحُ إِلَيْهِ مِنْ غِذَاءِ رُوْحِيٍّ ، وَعَقْلِيٍّ ، يُرْضِي العَوَاطِفَ ، وَالمَشَاعِرَ ، وَيُهَذِّبُ وَعَقْلِيٍّ ، يُرْضِي العَوَاطِفَ ، وَالمَشَاعِرَ ، وَيُهَذِّبُ الأَخْلاقَ ، وَالطَّبَائِع . وَالثَّانِي : هُو تَمْكِيْنُ قَوَاعِدِ اللَّغَةِ الأَخْلاقَ ، وَالطَّبَائِع . وَالثَّانِي : هُو تَمْكِيْنُ قَوَاعِدِ اللَّغَةِ اللَّغَةِ في صُدُورِ هَاذِهِ الشَّبِيْبَةِ ، وَجَعْلُهَا وَثِيقَةَ الصِّلَةِ العَربِيَّةِ فِي صُدُورِ هَاذِهِ الشَّبِيْبَةِ ، وَجَعْلُهَا وَثِيقَةَ الصِّلَةِ بِلْغَةِ القُرْآنِ ، وَلُغَةِ الْحَدِيْثِ ، وَلُغَةِ التَّارِيْخِ الْإِسْلاَمِيِّ فِي أَغْلَبِ نَوَاحِيْهِ .

وَقَدِ اضْطُرَّ المُؤلِّفُ أَنْ يَبْسُطَ الْحَدِيْثَ ، وَيَخْتَارَ مِنَ الجُمَلِ أَيْسَرَهَا ، وَأَهْوَنَهَا ، مُجَارَاةً مِنْهُ لِمُسْتَوى الأَطْفَالِ الجُملِ أَيْسَرَهَا ، وَأَهْوَنَهَا ، مُجَارَاةً مِنْهُ لِمُسْتَوى الأَطْفَالِ النَّذِيْنَ سَيَقْرَؤُونَ هَلْذِهِ القَصَصَ ، كَمَا اضْطُرَّ إِلى التَّكْرَارِ ، فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ؛ لأِنَّهُ لاَ يَسْرُدُ قِصَّةً فَحَسْبُ ، التَّكْرَارِ ، فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ؛ لأِنَّهُ لاَ يَسْرُدُ قِصَّةً فَحَسْبُ ، بَلْ يُعَلِّمُ مَعَ ذَلِكَ لُغَةً ، وَتَعْلِيْمُ اللُّغَةِ يَحْتَاجُ إِلَى الإِعَادَةِ ، والتَّكْرَارِ ؛ حَتَى تَتَثَبَّتَ الأَلْفَاظُ ، وتَرْسَخَ التَّعَابِيْرُ .

وَلاَ شَكَّ أَنَّ تَتَابُعَ هَاذِهِ الْمَجْمُوعَاتِ مِنْ أَخِيْنَا أَبِي الْحَسَنِ سَيُوَلِّفُ رُكْنَاً كَبِيْراً مِنْ مَكْتَبَةِ الأَطْفَالِ المُسْلِمِيْنَ فِي الْحَسَنِ سَيُوَلِّفُ رُكْنَاً كَبِيْراً مِنْ مَكْتَبَةِ الأَطْفَالِ المُسْلِمِيْنَ فِي الْهِنْدِ ، مِمَّا سَيَكُونُ لَهُ أَكْبَرُ الأَثْرِ فِي تَثْقِيْفِهِمْ ثَقَافَةً إِسْلاَمِيَّةً ، تَجْعَلُهُمْ أَهْلاً لِلنَّهُوضِ بِوَاجِبَاتِهِمْ فِي إِسْلاَمِيَّةً ، تَجْعَلُهُمْ أَهْلاً لِلنَّهُوضِ بِوَاجِبَاتِهِمْ فِي

١٦ قصص النبيين للأطفال

حَيَاتِهِمْ عَلَىٰ الْوَجْهِ القَوِيْمِ ، وَالأُسْلُوبِ الحَكِيْمِ . بَارَكَ اللهُ فِي جِهَادِ أَبِي الْحَسَنِ ، وَنَفَعَ بِآثَارِهِ ، وَضَاعَفَ مِنْ ثِمَارِهِ ، إِنَّهُ وَلِيُّ العَامِلِيْنَ .

أَحْمَدُ الشِّرْبَاصِيُّ المُدَرِّسُ بِالأَزْهَرِ الشَّرِيْفِ القَاهِرَةُ



هُوَ عَلِيُّ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ الْحَيِّ بْنِ فَخْرِ الدِّيْنِ الْحَسَنِيِّ ، كَاْنَ مِنْ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ المُفَكِّرِيْنَ ، وَالْكُتَّابِ الْعِلَمَاءِ المُفَكِّرِيْنَ ، وَالْكُتَّابِ الْإِسْلَامِيِّيْنَ فِي هَلِنَذَا الْعَصْرِ ، وُلِدَ عَامَ الإِسْلَامِيِّيْنِ فِي هَلِنَذَا الْعَصْرِ ، وُلِدَ عَامَ ( ١٣٣٣ هـ - ١٩١٣ م ) فِي قَرْيَةِ « تَكِيَّة كلان » مِنْ مُدِيرِيَّةِ « رَأَي بِرِيْلي بالولاَيةِ أَتْرَابَرْدِيْش ( الهِنْد ) » .

نَشَأَ وَتَرَبَّىٰ إِلَىٰ التَّاسِعَةِ مِنْ عُمْرِهِ فِيْ حِجْرِ وَالِدِهِ الْعَظِيْمِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْحَيِّ الْحَسَنِيِّ (صَاحِبُ « الْإِعْلَامِ بِمَنْ فِي تَارِيْخِ الْهِنْدِ مِنَ الْأَعْلَامِ » ) ، وَبَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِهِ بِمَنْ فِي تَارِيْخِ الْهِنْدِ مِنَ الْأَعْلَامِ » ) ، وَبَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِهِ تَعَلَّم تَحْتَ إِشْرَافِ أَخِيْهِ الْأَكْبَرِ الدُّكْتُورِ عَبْدِ الْعَلِيِّ تَعَلَّم تَحْتَ إِشْرَافِ أَخِيْهِ الْأَكْبَرِ الدُّكُةُورِ عَبْدِ الْعَلِيِّ الْحَسَنِيِّ ، وَتَرَبَّى عَلَيْهِ ، وَعَلَىٰ وَالِدَتِهِ ؛ الَّتِي كَانَتْ مُتَعَلِّمةً ، وَصَالِحَةً تَقِيَّةً ، فَأَحْسَنَتْ تَرْبِيَتَهُ إِلَىٰ أَنْ أَكْمَلَ دِرَاسَتَهُ الابْتِدَائِيَّةَ ، ثُمَّ الْتَحَق بِجَامِعَةِ نَدُوةِ الْعُلَمَاءِ ، وَرَاسَتَهُ الابْتِدَائِيَّةً ، ثُمَّ الْتَحَق بِجَامِعَةِ نَدُوةِ الْعُلَمَاء ،

وَدَرَسَ عَلَىٰ كِبَارِ أَسَاتِذَتِهَا فِي الشَّرِيْعَةِ ، واللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ ، وَمَنْهُمُ الجَدِيْرُ بِالذِّكْرِ العَلَّامَةُ المُحَدِّثُ حَيْدَرُ حَسَنُ خَانَ الطُّونَكِيُّ ، وَالْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ تَقِيُّ الدِّينِ الهِلاَلِيُّ المُرَّاكُشِيُّ .

وَقَضَىٰ فَتْرَةً مِنَ الزَّمَنِ فِي دَارِ العُلُومِ دِيُوبُنْدَ الإِسْلاَمِيَّةِ بِدِيُوبُنْدَ ، حَيْثُ قَرَأ الْحَدِيْثَ عَلَىٰ الشَّيْخِ حُسَيْنٍ الْمِسْلاَمِيَّةِ بِدِيُوبُنْدَ ، وَكَذَلِكَ قَضَىٰ فَتْرَةً فِي مَعْهَدِ عُلُومِ القُرْآنِ أَحْمَدَ الْمَدَنِيِّ ، وَكَذَلِكَ قَضَىٰ فَتْرَةً فِي مَعْهَدِ عُلُومِ القُرْآنِ بِمَدِيْنَةِ ( لاَهُورَ ) - الَّتِي كَانَتْ تَجْمَعُ بَلَدَي الْهِنْدِ ، وَبَاكِسْتَانِ قَبْلَ انْقِسَامِهِمَا - . حَيْثُ قَرَأ تَفْسِيْرَ القُرْآنِ وَبَاكِسْتَانِ قَبْلَ انْقِسَامِهِمَا - . حَيْثُ قَرَأ تَفْسِيْرَ القُرْآنِ الْكَرِيْمِ بِكَامِلِهِ عَلَىٰ المُفَسِّرِ المَشْهُورِ أَحْمَدَ عَلَيً اللّاهُورِيِّ .

تَخَصَّصَ الْعَلَّامَةُ فِي التَّفْسِيْرِ ، وَالأَدَبِ الْعَرَبِيِّ ، وَعُيِّنَ أُسْتَاذاً لَهُمَا فِي نَدْوَةِ الْعُلَمَاءِ ، ثُمَّ قَامَ مُدَّةً بِتَدْرِيْسِ الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ .

ثُمَّ انْخَرَطَ فِي جَمَاعَةِ الدَّعْوةِ ، وَالتَّبْلِيْغِ ( لِمُؤَسِّسِهَا - الدَّاعِيَةِ إلى الله - الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ إلْيَاسَ الكَانْدَهْلُوِيِّ ) وَدَامَ مُشْتَغِلاً فِيْهَا بِعَمَلِ الدَّعْوَةِ إِلَىٰ الله فِي

النَّاسِ خَطَابَةً ، وَكِتَابَةً ، وَخَرَجَ فِي سَبِيْلِ الدَّعْوَةِ مَرَّاتٍ فِي الخَافِقَيْنِ دَاعِيةً إِلَىٰ الله بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسنَةِ ، عَامِلاً عَلَىٰ إِعْلاَءِ كَلِمَةِ الإِسْلاَمِ بِالْكَلِمَةِ المَسْمُوعَةِ ، عَامِلاً عَلَىٰ إِعْلاَءِ كَلِمَةِ الإِسْلاَمِ بِالْكَلِمَةِ المَسْمُوعَةِ ، وَالمَقْرُوءَةِ ، وَبِالْعَمَلِ الإِيجَابِيِّ البَنَّاءِ فِي كُلِّ مَجَالٍ ، وَالمَقْرُوءَةِ ، وَبِالْعَمَلِ الإِيجَابِيِّ البَنَّاءِ فِي كُلِّ مَجَالٍ ، وَدُعِيَ مُحَاضِراً ، وَمُفَكِّراً ، وَوَاعِظاً هَادِياً بِالرَّأِي ، وَالفَكْرِ فِي الجَامِعِ العِلْمِيّةِ ، وَالْمَجَامِعِ العِلْمِيَّةِ ، وَالمُؤْتَمَرَاتِ ، وَالنَّدَواتِ فِي وَالمُؤْسَاتِ الإسْلاَمِيَّةِ ، وَالمُؤْتَمَرَاتِ ، وَالنَّدَواتِ فِي وَالمُؤْسَاتِ الإسْلاَمِيَّةِ ، وَالمُؤْتَمَرَاتِ ، وَالنَّدَواتِ فِي مُخْتَلَفِ بُلْدَانِ العَالَم .

اخْتِيْرَ نَائِباً لِرَئِيْسِ اللِّجْنَةِ العُلْيَا لِلتَّعْلِيْمِ فِي جَامِعَةِ نَدُوةِ العُلْمَاءِ ، ثُمَّ رَئِيْساً ، ثُمَّ أَمِيْناً عَامَّاً لِلْجَامِعَة ، وَبِقَي نَدُوةِ العُلْمَاءِ ، ثُمَّ رَئِيْساً ، ثُمَّ أَمِيْناً عَامَّاً لِلْجَامِعَة ، وَبِقَي فِي هَلْدَا المَنْصِبِ حَتَّىٰ وَفَاتِهِ ، وَشَعَلَ بِجَانِبِ ذَلِكَ مَنَاصِبَ الرِّئاسَةِ ، وَالعُضْوِيَّةِ لِطَائِفَةٍ مِنَ الجَمْعِيَّاتِ ، وَالمُجَالِسِ فِي الهِنْدِ ، وَخَارِجِهَا .

- كَرَئِيْسِ مَجْلِسِ الأُمَنَاءِ لِمَـرْكَـزِ أُكُسْفُـورْد لِمَـرْكَـزِ أُكُسْفُـورْد لِلدِّرَاسَاتِ الإِسْلاَمِيَّةِ فِي جَامِعَةِ أَكُسْفُورْد بِبرِيطَانيَا .
- وَرَئِيسِ مَجْلِسِ الأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ الإسْلاَمِيَّة لِعُمُوم الهِنْدِ .

٠ ٢ قصص النبيين للأطفال

- وَرَئِيْسِ المَجْمَعِ الإسْلاَمِيِّ العِلْمِيِّ فِي لَكْهَنُوْ ( الهند ) .

- وَرَئيسِ رَابِطَة الأَدَبِ الإسْلاَمِيِّ العَالَمِيَّةِ (الرِّياض ) .
- وَعُضْوِ الْمَجْلِسِ التَّأْسِيْسِيِّ لِرَابِطَةِ العَالَمِ الاَّنْسِيِّ لِرَابِطَةِ العَالَمِ الإَسْلاَمِيِّ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ .
- وَعُضْوِ مَجَامِعِ اللُّغَةِ العَربِيَّةِ بِدِمَشْقَ ، وَالقَاهِرَةِ ،
   وَالأُرْدُنِّ .

تُوُفِّيَ فِي الهِنْدِ فِي ٢٢ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ المُبَارَكِ الْمُبَارَكِ الْمُبَارَكِ الْمُبَارَكِ الْمُوافِقِ ٣٦ مِنْ شَهْرِ دِيْسَمْبَر ١٩٩٩ م وَذَلِكَ عَقِبَ نَوْبَةٍ قَلْبِيَّةٍ مُفَاجِئة صَرِّكَ ، وَتَغَمَّدَهُ فِي وَسِيْعِ جَنَّاتِهِ .

وَلِلْعَلَّامَةِ المُؤَلِّفِ يَخْلَلُهُ مُؤَلَّفَاتٌ قَيِّمَةٌ فِي الفِكْرِ ، والدَّعْوَةِ ، وَالطَّغِيْرَةُ الْهَامَّةُ ، وَالطَّغِيْرَةُ اللهَامَّةُ ، وَالطَّغِيْرَةُ المَحْدُودَةُ الحَجْمِ ؛ الَّتِي تَزِيْدُ عن المئة ، وَمِنْ أَشْهَرهَا :

- ١ مَاذَا خَسِرَ العَالَمُ بِانْحِطَاطِ المُسْلِمِيْنَ ؟!.
- ٢ الصِّرَاعُ بَيْنَ الفِكْرَةِ الإسْلامِيَّةِ وَالْفِكْرَةِ الغَرْبِيَّةِ فِي
   الأَقْطَار الإسْلامِيَّة .
  - ٣ \_ رِجَالُ الْفِكْرِ وَالدَّعْوَةِ فِي الإسْلَامِ .
    - ٤ السِّيْرَةُ النَّبُويَّةُ .
  - الأَرْكَانُ الأَرْبَعَةُ فِي ضَوْءِ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ.
    - ٦ المُرْتَضَى .
    - ٧ مُخْتَارَاتٌ مِنْ أَدَبِ العَرَبِ .
      - الطَّرِيْقُ إِلَىٰ الْمَدِيْنَةِ
         الطَّرِيْقُ إِلَىٰ الْمَدِيْنَةِ
      - إلَىٰ الإِسْلاَم مِنْ جَدِيْدٍ
        - ١٠ رَوَائِعُ إِقْبَالٍ .
    - ١١ العَقِيْدَةُ وَالعِبَادَةُ وَالسُّلُوكُ .
      - ١٢ إِذَا هَبَّتْ رِيْحُ الإِيْمَانِ .
- ١٣ الإسْلامُ: أثَرُهُ فِي الحَضَارَةِ وَفَضْلُهُ عَلَىٰ الْإِسْلاَمُ: أثَرُهُ فِي الحَضَارَةِ وَفَضْلُهُ عَلَىٰ الإِنْسَانِيَّةِ .

- ١٤ التَّرْبِيَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ الحُرَّةُ .
  - ١٥ رَبَّانِيَّةٌ لا رَهْبَانِيَّةٌ .
- ١٦ قَصَصُ النَّبِيِّينَ ( لِلأَطْفَالِ ) .
- ١٧ سِيْرَةُ خَاتَم النَّبِيِّين عَلِي ( لِلأَطْفَالِ ) .
- ١٨ قَصَص مِنَ التَّارِيْخِ الإِسْلاَمِيِّ ( لِلأَطْفَالِ ) (١)
   كَتَبَهُ

عَبْدُ المَاجِدِ الغَورِيُّ

<sup>(</sup>١) مُلَخَّصًا مِنَ الفُصُولِ الأَرْبَعِةِ الأُولِي لِكتَابِ: « أَبُو الحَسَنِ عَلَيُّ الحَسَنِيُّ الحَسَنِيُّ النَّدُوِيُّ الإمامُ المُفكِّر الدَّاعِيَةُ الأَدِيْبُ » ، طَبْعُ دَارِ ابْنِ كَثِيْرٍ ، دِمَشق .

مقدمة المؤلف ٢٣



ابْنَ أَخِي العَزِيْزِ! (١)

أَرَاكَ حَرِيْصاً عَلَىٰ القَصَصِ، وَالحِكَايَاتِ. وَكَذَلِكَ كُلُّ طِفْلٍ فِي سِنِّكَ. تَسْمَعُ هَاذِهِ القَصَصَ بِكُلِّ رَغْبَةٍ، وَللْكِنِّي أَتَأْسَّفُ ؛ لأَنِّي رَغْبَةٍ، وَللْكِنِّي أَتَأْسَّفُ ؛ لأَنِّي لاَ أَرَىٰ فِي يَدَيْكَ إِلاَّ حِكَايَاتِ السَّنَانِيْرِ، وَالكِلابِ، لاَ أَرَىٰ فِي يَدَيْكَ إِلاَّ حِكَايَاتِ السَّنَانِيْرِ، وَالكِلابِ،

<sup>(</sup>١) هُوَ الأَسْتَاذُ مُحَمَّدٌ الحَسَنِيُّ: ابْنُ الدُّكْتُور عَبْدِ العَلِيِّ الحَسَنِيِّ ( الأَخُ الأَكْبَرُ لِلْعَلَامَةِ المُولِقِيِّ المُولِقِيِّ المُولِقِيِّ الْمُعَلَّةِ « الْبَعْثِ الإِسْلاَمِيِّ » كَانَ آيَةً فِي النُّبُوغِ المُبَكِّرِ ، كَانَ كَاتِبَا مَطْبُوعاً ، وَأَدِيْباً مَوْهُوباً ، أَلَّفَ لَهُ عَمُّه ( العَلاَّمَةُ النُّبُوغِ المُبَكِّرِ ، كَانَ كَاتِبَا مَطْبُوعاً ، وَأَدِيْباً مَوْهُوباً ، أَلَّفَ لَهُ عَمُّه ( العَلاَّمَةُ المُولِقِيِّ المُولِقِيِّ ، وَقَدِ اسْتَأْثَرَتْ المُولِقِيِّ فِي الرَّابِعَةِ وَالأَرْبَعِيْنَ مِنْ عُمُرِهِ . لَهُ بِهِ كَلَيْهُ فِي ١٧ رَجَب ١٣٩٩ هـ وَهُو فِي الرَّابِعَةِ وَالأَرْبَعِيْنَ مِنْ عُمُرِهِ . لَهُ كَتَاباتُ قُوِيَّةٌ بَلِيْغَةٌ دَافِقَةٌ بِالحَيَوِيَّةِ ، وَالْحَرَكَةِ فِي الفِكْرِ ، وَالدَّعْوَةِ . ( مِنْ كَتَبَاتُ قُوِيَّةٌ بَلِيْغَةٌ دَافِقَةٌ بِالحَيَوِيَّةِ ، وَالْحَرَكَةِ فِي الفِكْرِ ، وَالدَّعْوَةِ . ( مِنْ الْبُولِيُّ المَّامِلِيَّ المَعْرَقِيِّ المَعْرَقِيِّ المَعْرَقِيِّ المَعْرِيِّ ، طَبْعُ دَارِ ابنِ كَثِيْر ( صفحة : ٩٠٣ ) ، لِسَيِّد عَبْدِ المَاجِدِ الغَورِيِّ ، طَبْعُ دَارِ ابنِ كَثِيْر دِمَشْق ) .

وَالْأُسْدِ ، والذِّئَابِ ، والقِرَدَةِ ، والدِّبَابِ ، وَعَلَيْنَا العُهْدَةُ فِي ذَلِكَ ، فَذَلِكَ هُوَ الَّذِي تَجِدُهُ مَطْبُوعاً .

وَقَدْ بَدَأْتَ تَتَعَلَّمُ اللَّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ ؛ لأَنَّهَا لُغَةُ القُرْآنِ ، والرَّسُولِ ، وَلُغَةُ الدِّينِ ، وَلَكَ رَغْبَةٌ غَرِيْبَةٌ فِي دَرْسِهَا ، وَلَكَ رَغْبَةٌ غَرِيْبَةٌ فِي دَرْسِهَا ، وَلَكَ بَعْبَةٌ غَرِيْبَةٌ فِي دَرْسِهَا ، وَللكِنِّي أَخْجَلُ : أَنَّكَ لاَ تَجِدُ مَا يُوَافِقُ سِنَّكَ مِنَ القَصَصِ العَربِيَّةِ ، إلاَّ قَصَص الحَيواناتِ ، وَالأَسَاطِيْرِ ، وَالْخُرَافَاتِ ، وَالْأَسَاطِيْرِ ، وَالْخُرَافَاتِ .

فَرَأَيْتُ أَنْ أَكْتُبَ لَكَ ، وَلاَمْثَالِكَ أَبْنَاءِ المُسْلِمِيْنَ قَصَصَ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ عَلَيْتِ لِلْ الْسُلُوبِ سَهْلٍ ، يُوَافِقُ سِنَّكَ ، وَهَاذَا هُوَ الْكِتَابُ يُوَافِقُ سِنَّكَ ، وَهَاذَا هُوَ الْكِتَابُ الأَوْلَ مِنْ « قَصَصِ النَّبِيِّينَ لِلأَطْفَالِ » أَهْدِيْهِ إِلَيْكَ .

وَقَدْ حَاكَیْتُ فِیْهِ أُسْلُوبَ الأَطْفَالِ ، وَطَبِیْعَتَهُمْ ، فَلَجَأْتُ إِلَىٰ تَكْرَارِ الْكَلِمَاتِ ، وَالْجُمَلِ ، وَسُهُ ولَةِ الْأَلْفَاظِ ، وَبَسْطِ القِصَّةِ .

وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَاذَا الكِتَابُ الصَّغِيْرُ أَوَّلَ كِتَابِ يَقْرَؤُهُ الأَطْفَالُ فِي اللَّغَةِ العَرِبِيَّةِ ، وَيَدْرُسُونَه فِي مَدَارِسِهِمْ .

مقدمة المؤلف ٢٥

وَسَأُتْحِفُكَ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ \_ بِقَصَصٍ لِلأَنْبِيَاءِ مُمْتِعَةٍ ، شَاءَ اللهُ \_ بِقَصَصٍ لِلأَنْبِيَاءِ مُمْتِعَةٍ ، شَائِقَةٍ ، جَمِيْلَةٍ ، ثُمَّ سَهْلَةٍ ، خَفِيْفَةٍ ، جَمِيْلَةٍ ، ثُمَّ لَا يَكُونُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الكَذِبِ .

أَقَرَّ اللهُ بِكَ يَا مُحَمَّدُ عَيْنَ أَبُوَيْكَ ، وَعَمِّكَ ، وَعَيْنَ الْبَيْتِ ، الإسْلاَمِ ، وَأَعَادَ بِكَ بَرَكَاتِ آبَائِكَ عَلَىٰ هَاذَا الْبَيْتِ ، وَعَلَىٰ الْمُسْلِمِیْنَ .

عَلِيٌّ الحَسَنِيُّ





# قِصَّةُ سِيِّدنا إبراهيم عَلَيْسُ لِلْهُرِّ









### مَنْ كَسَرَ الأَصْنَامَ ؟

#### ١ \_ بَائِعُ الأَصْنَام

قَبْلَ أَيَّام كَثِيرَةٍ . كَثِيرَةٍ جِدّاً .

كَانَ فِي قَرْيَةٍ رَجُلٌ مَشْهُورٌ جِدّاً.

وَكَانَ اسْمُ هَاذَا الرَّجُلِ آزَرَ .

وَكَانَ آزَرُ يَبِيعُ الأَصْنَامَ .

وَكَانَ فِي هَاذِهِ القَرْيَةِ بَيْتٌ كَبِيرٌ جِدّاً.

وَكَانَ فِي هَاذَا الْبَيْتِ أَصْنَامٌ ، أَصْنَامٌ كَثِيرَةٌ جِدّاً .

وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لِهِاذِهِ الأَصْنَامِ .

٣٠ قصص النبيين للأطفال

وَكَانَ آزَرُ يَسْجُدُ لهاذِهِ الأَصْنَامِ . وَكَانَ آزَرُ يَعْبُدُ هَاذِهِ الأَصْنَامَ .

#### ٢ \_ وَلَدُ آزَرَ

وَكَانَ آزَرُ لَهُ وَلَدٌ رَشِيدٌ ، رَشِيدٌ جِدّاً .

وَكَانَ اسْمُ هَاذًا الوَلَدِ إِبْرَاهِيمَ.

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَىٰ النَّاسَ يَسْجُدُونَ لِلأَصْنَامِ.

ويَرَىٰ النَّاسَ يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ .

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعْرِفُ : أَنَّ الأَصْنَامَ حِجَارَةٌ .

وَكَانَ يَعْرِفُ : أَنَّ الأَصْنَامَ لا تَتَكَلَّمُ ، وَلا تَسْمَعُ .

وَكَانَ يَعْرِفُ : أَنَّ الأَصْنَامَ لا تَضُرُّ ، وَلا تَنْفَعُ .

وَكَانَ يَرَىٰ : أَنَّ الذُّبَابَ يَجْلِسُ عَلَىٰ الأَصْنَامِ ، فَلاَ

تَدْفَعُ .

وَكَانَ يَرَىٰ الْفَأْرَ يَأْكُلُ طَعَامَ الأَصْنَامِ ، فَلاَ تَمْنَعُ . وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ : لِمَاذَا يَسْجُدُ النَّاسُ

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولَ فِي نَفْسِهِ : لِمَاذَا يَسْجُدُ النَّاسِ لِلأَصْنَام ؟

#### ٣ ـ نَصِيْحَةُ إِبْرَاهِيمَ

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ لِوَالِدِهِ:

يَا أَبِي ! لِمَاذَا تَعْبُدُ هاذِهِ الأَصْنَامَ ؟

وَيَا أَبِي ! لِمَاذَا تَسْجُدُ لِهِاذِهِ الأَصْنَام ؟

وَيَا أَبِي ! لِمَاذا تَسْأَلُ هَاذِهِ الأَصْنَامَ ؟

إِنَّ هَاذِهِ الْأَصْنَامَ لا تَتَكَلَّمُ ، وَلا تَسْمَعُ !

وإِنَّ هاذِهِ الأَصْنَامَ لا تَضُرُّ ولا تَنْفَعُ !

ولأَيِّ شَيْءٍ تَضَعُ لَهَا الطَّعَامَ ، والشَّرَابَ ؟

وَإِنَّ هَاذِهِ الْأَصْنَامَ يَا أَبِي ! لا تَأْكُلُ ، وَلا تَشْرَبُ .

وَكَانَ آزَرُ يَغْضَبُ ، وَلا يَفْهَمُ .

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَنْصَحُ لِقَوْمِهِ ، وَكَانَ النَّاسُ يَغْضَبُونَ ، وَلا يَفْهَمُونَ .

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَنَا أَكْسِرُ الأَصْنَامَ إِذَا ذَهَبَ النَّاسُ، وَحِينَئِذٍ يَفْهَمُ النَّاسُ.

#### ٤ - إِبْرَاهِيمُ يَكْسِرُ الأَصْنَامَ

وَجَاءَ يَوْمُ عِيْدٍ ، فَفَرِحَ النَّاسُ .

وَخَرَجَ النَّاسُ لِلْعِيْدِ ، وَخَرَجَ الأَطْفَالُ .

وَخَرَجَ وَالِدُ إِبْرَاهِيمَ ، وَقَالَ لإِبْرَاهِيمَ : أَلَا تَخْرُج

مَعَنَا ؟ !

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَنَا سَقِيمٌ ؟

وَذَهَبَ النَّاسُ ، وَبَقِيَ إِبْرَاهِيمُ فِي البَّيْتِ .

وَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ إِلَىٰ الأَصْنَامِ، وَقَالَ لِلأَصْنَامِ: أَلا تَتَكَلَّمُونَ ؟ أَلا تَسْمَعُونَ ؟

هَلْذَا طَعَامٌ ، وَشَرَابٌ ! أَلَا تَأْكُلُونَ ؟ أَلَا تَشْرَبُونَ ؟ وَسَكَتَتِ الأَصْنَامُ ؛ لأَنَّهَا حِجَارَةٌ ، لا تَنْطِقُ .

قَالَ إِبْرَاهِيمُ : ﴿ مَالَكُورُ لَا نَنطِقُونَ ﴾ [الصَّافَات : ٩٢] . وَمَا نَطَقَتْ .

حِينَئذٍ غَضِبَ إِبْرَاهِيمُ ، وَأَخَذَ الْفَأْس .

وَضَرَبَ إِبْراهِيمُ الأَصْنَامَ بِالْفَأْسِ ، وَكَسَرَ الأَصْنَامَ .

وَتَرَكَ إِبْرَاهِيمُ الصَّنَمَ الأَكْبَرَ ، وَعَلَّقَ الْفَأْسَ في عُنُقِهِ .

#### ه \_ مَنْ فَعَلَ هَلْدًا ؟

وَرَجَعَ النَّاسُ ، وَدَخَلُوا فِي بَيْتِ الأَصْنَامِ .

وَأَرَادَ النَّاسُ أَنْ يَسْجُدُوا لِلأَصْنَامِ ؛ لأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ.

وَلَكِنْ تَعَجَّبَ النَّاسُ ، وَدُهِشُوا .

وتَأْسَّفَ النَّاسُ ، وَغَضِبُوا .

قَالُوا: ﴿ مَن فَعَلَ هَاذَا بِعَالِهَ تِنآ ﴾ [ الأَنْبِيَاء: ٥٩].

﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ﴾ [الأنبياء: ١٠].

﴿ قَالُوٓا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَاذَا بِالْمِينَا يَا إِبْرَهِيمُ ﴾ [الأَنْنَاء: ٦٢].

﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَنَذَا فَسَّعَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنْطِقُونَ ﴾ [الأَنْيَاء: ٦٣] .

وَكَانَ النَّاسُ يَعْرِفُونَ : أَنَّ الأَصْنَامَ حِجَارَةٌ .

وَكَانُوا يَعْرِفُونَ : أَنَّ الْحِجَارَةَ لا تَسْمَعُ ، ولا تَنْطِقُ .

وَكَانُوا يَعْرِفُونَ : أَنَّ الصَّنَمَ الأَكْبَرَ أَيْضًا حَجَرٌ .

وأَنَّ الصَّنَمَ الأَكْبَرَ لا يَقْدِرُ أَنْ يَمْشِيَ ويَتَحَرَّكَ .

وَأَنَّ الصَّنَمَ الأَكْبَرَ لا يَقْدِرُ أَنْ يَكْسِرَ الأَصْنَامَ.

فَقَالُوا لإِبْرَاهِيمَ : أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الأَصْنَامَ لا تَنْطِقُ .

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ ؛ وَإِنَّها لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ ؟!

وَكَيْفَ تَسْأَلُونَ الأَصْنَامَ ؛ وَإِنَّهَا لا تَنْطِقُ وَلاَ تَسْمَعُ ؟ ! أَلا تَفْهَمُونَ شَيْئاً ، أَفَلا تَعْقِلُونَ ؟ !

وَسَكَتَ النَّاسُ ، وخَجِلُوا .

#### ٦ \_ نارٌ بَاردَةٌ

إِجْتَمَعَ النَّاسُ ، وَقَالُوا : مَاذا نَفْعَلُ ؟ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَسَرَ الأَصْنَامَ ، وَأَهَانَ الآلِهَةَ .

وَسَأَلَ النَّاسُ: مَا عِقَابُ إِبْرَاهِيمَ؟ مَا جَزَاءُ إِبْرَاهِيمَ؟

كانَ الجَوابُ: ﴿ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوٓا ءَالِهَتَكُمْ ﴾ [الأنبياء: ١٦].

وَهَاكَذَا كَانَ : أَوْقَدُوْا نَاراً ، وَأَلْقَوْا فِيْهَا إِبْرَاهيمَ . وَقَالَ لِلنَّادِ : وَلَاكِنَّ الله نَصَرَ إِبْرَاهِيمَ ، وَقَالَ لِلنَّادِ :

﴿ يَكْنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى ٓ إِبْرَهِيمَ ﴾ [الأنبياء: ١٩].

وَهَاكَذَا كَانَ ، كَانَتِ النَّارُ بَرْداً ، وسَلامَاً عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ، وَرَأَىٰ النَّاسُ : أَنَّ النَّارَ لا تَضُرُّ إِبْرَاهِيمَ .

وَرَأَىٰ النَّاسُ : أَنَّ إِبْرَاهِيمَ مَسْرُورٌ ، وَأَنَّ إِبْرَاهَيْمَ سَالِمٌ ، وَدُهِشَ النَّاسُ ، وَتَحيَّرُوا .

#### ٧ ۔ مَنْ رَبِّي

وَذَاتَ لَيْلَةٍ رَأَىٰ إِبْرَاهِيمُ كَوْكَباً ، فَقالَ : هَـٰذَا رَبِّي ! وَلَمَّا غَابَ الكَوْكَبُ ، قَالَ إِبْرَاهِيْمُ : لا ! هَـٰذَا لَيْسِ بِرَبِّي !

٣٦ قصص النبيين للأطفال

وَلَمَّا غَابَ القَمَرُ ؛ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ : لا ! هَـٰذَا لَيْسَ بِرَبِّي ! وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ : ﴿ هَـٰذَا رَبِّي هَـٰذَا اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُعُمُ اللَّهُمُ اللِمُوالِمُ اللَّهُمُ اللَّه

وَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ فِي اللَّيْلِ ؛ قَالَ إِبراهِيْمُ : لا ! هَـٰذا لَيْسَ بِرَبِّي !

إِنَّ اللهَ حَيٌّ لا يَمُوتُ .

إِنَّ الله بَاقٍ لا يَغِيْبُ .

إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ لا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ .

وَالْكُوْكُبُ ضَعِيْفٌ ، يَغْلِبُهُ الصُّبْحُ .

وَالْقَمَرُ ضَعِيْفٌ ، تَغْلِبُهُ الشَّمْسُ .

وَالشَّمْسُ ضَعِيْفَةٌ ، يَغْلِبُهَا اللَّيْلُ ، وَيَغْلِبُهَا الْغَيْمُ .

وَلا يَنْصُرُنِي الْكُوكَبُ ؛ لأنَّهُ ضَعِيْفٌ.

وَلاَ تَنْصُرُني الشَّمْسُ ؛ لأنَّها ضَعِيْفَةٌ .

ويَنْصُرُنِي اللهُ .

لأنَّ اللهَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ .

وبَاقٍ لا يَغِيبُ .

وَقُوِيٌّ لا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ .

#### ٨ - رَبِّيَ اللهُ

وَعَرَفَ إِبْرَاهِيْمُ : أَنَّ اللهَ رَبُّهُ .

لأنَّ اللهَ حَيٌّ لا يَمُوتُ .

وَأَنَّ اللهَ بَاقٍ لا يَغِيبُ.

وَأَنَّ اللهَ قَوِيٌّ لاَ يَغْلِبُهُ شَيْءٌ .

وَعَرَفَ إِبْرَاهِيْمُ : أَنَّ اللهَ رَبُّ الكَوْكَبِ .

وَأَنَّ اللهَ رَبُّ القَمَر .

وأَنَّ اللهَ رَبُّ الشَّمْس .

وَأَنَّ اللهَ رَبُّ العَالَمِينَ.

وَهَدَىَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ ، وَجَعَلَهُ نَبِيّاً ، وَخَلِيلًا .

وَأَمَرَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ أَن يَدْعُوَ قَوْمَهُ ، وَيَمْنَعَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الأَصْنَام .

٣٨ قصص النبيين للأطفال

## ٩ ـ دَعوَةُ إِبرَاهِيْمَ

وَدَعَا إِبْرَاهِيْمُ قَوْمَهُ إِلَىٰ اللهِ، وَمَنَعَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ، قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لَقَوْمِهِ: مَا تَعْبُدُونَ ؟

﴿ قَالُواْ نَعَبُدُ أَصْنَامًا ﴾ [الشُّعَرَاء: ٧١].

قَالَ إِبْرَاهِيمُ:

﴿ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ [ الشُّعَرَاء : ٧٢ ] .

﴿ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ [ الشُّعَرَاء : ٧٣ ] .

﴿ قَالُواْ بَلَ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ [ الشُّعَرَاء : ٧٤] .

قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: فَأَنَا لَا أَعْبُدُ هَذِهِ الْأَصْنَامَ.

بَلْ أَنَا عَدُوٌّ لِهَذِهِ الأَصْنَامِ .

أَنَا أَعْبُدُ رَبَّ العَالَمِينَ.

﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٧٨].

﴿ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٧٩].

﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٨٠].

﴿ وَاللَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٨١].

وَإِنَّ الأَصْنَامَ لاَ تَخْلُقُ ، وَلا تَهْدِي .

وَإِنَّهَا لَا تُطْعِمُ أَحَداً ، وَلَا تَسْقِي .

وَإِذَا مَرِضَ أَحَدٌ : فَهِيَ لا تَشْفِي .

وَإِنَّهَا لَا تُمِيْتُ أَحَداً ، وَلَا تُحْيي .

#### ١٠ \_ أَمَامَ المَلك

كَانَ فِي الْمَدِينَةِ مَلِكٌ كَبِيرٌ جدّاً ، وَظَالِمٌ جِدّاً .

وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُوْنَ للْمَلِكِ .

وسَمِعَ الْمَلِكُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ يَسْجُدُ للهِ، وَلا يَسْجُدُ لأَحَدٍ ، فَغَضِبَ الْملِكُ ، وَطَلَبَ إِبْرَاهِيمَ .

وَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَخَافُ أَحَداً إِلَّا

الله .

قَالَ الْمَلِكُ : مَنْ رَبُّكَ يَا إِبْرَاهِيمُ ؟ !

قَالَ إِبْرَاهِيمُ : رَبِّيَ اللهُ !

قَالَ الْمَلِكُ : مَن اللهُ يا إِبْرَاهِيمُ ؟!

قصص النبيين للأطفال

قال إِبْرَاهِيمُ: ﴿ ٱلَّذِى يُحْيِ وَيُمِيتُ ﴾ [البَقَرَة: ٢٥٨].

قَالَ الْمَلِكُ : ﴿ أَنَا أُخِي - وَأُمِيثُ ﴾ [البَقَرَة : ٢٥٨] . وَدَعَا الْمَلِكُ رَجُلاً ، وَقَتَلَهُ .

وَدَعَا رَجُلاً آخَرَ ، وَتَرَكَهُ .

وَقَالَ : أَنَا أُحْيِيْ ، وأُمِيْتُ ، قَتَلْتُ رَجُلاً ، وَتَرَكْتُ رَجُلاً . وَكَانَ الملِكُ بلِيْداً جِدّاً ، وكَذَلِكَ كلُّ مُشْرِكٍ .

وَأَرِادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَفْهَمَ الْمَلِكُ ، وَيَفْهَمَ قَوْمُهُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَفْهَمَ الْمَلِكُ ، وَيَفْهَمَ قَوْمُهُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ للمَلِك : ﴿ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَثْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَثْرِبِ ﴾ [البقرة: ٢٥٨] .

فَتَحَيَّرَ الْمَلِكُ ، وَسَكَتَ .

وَخَجِلَ الْمَلِكُ ، وَسَكَتَ .

وَخَجِلَ الْمَلِكُ ، ومَا وَجَدَ جَوَاباً .

#### ١١ ـ دَعْوَةُ الْوَالِد

وأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَدْعُوَ وَالِدَهُ أَيْضاً ، فَقَالَ لَهُ: ﴾ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ﴾ [مزيم: ١٤١] .

وَلِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَنْفَعُ ، وَلا يَضُرُّ .

﴿ يَتَأْبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانَّ ﴾ [مريم: ١٤] .

يَا أَبَتِ! اعْبُدِ الرَّحْمَانَ!

وَغَضِبَ وَالِدُ إِبرَاهِيمَ ، وقَالَ : أَنَا أَضْرِبُكَ ، فَاتْرُكْنِي ، ولا تَقُلُ شَيْئًا .

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ حَلِيْماً ، فَقَالَ لِوالِدِهِ : ﴿سَلَمُ عَلَيْكَ ﴾ [مَزيم: ٤٧] .

وَقَالَ لَهُ : أَنَا أَذْهَبُ مِنْ هُنَا ، وأَدْعُو رَبِّي .

وَتَأَسَّفَ إِبْرَاهِيْمُ جِدَّاً ، وَأَرَادَ أَنْ يَذْهَبَ إِلَىٰ بَلَدٍ آخَرَ ، ويَعْبُدَ رَبَّهُ ، ويَدْعُو النَّاسَ إِلَىٰ اللهِ .

#### ١٢ ـ إلَىٰ مَكَّة

وَغَضِبَ قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ ، وَغَضِبَ الْمَلِكُ ، وَغَضِبَ وَغَضِبَ وَغَضِبَ وَغَضِبَ وَغَضِبَ وَالِدُ إِبْرَاهِيمَ .

وَأَرَادَ إِبْرَاهِيْمُ أَنْ يُسَافِرَ إِلَىٰ بَلَدٍ آخَرَ ، ويَعْبُدَ فِيْهِ اللهَ ، وَيَدْعُوَ النَّاسَ إِلَىٰ الله ِ.

وَخَرَجَ إِبْرَاهِيْمُ مِنْ بَلَدِهِ ، وَوَدَّعَ وَالِدَهُ .

وَقَصَدَ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةً ، وَمَعَهُ زَوْجُهُ هَاجَرُ .

وَكَانَتْ مَكَّةُ لَيْسَ فِيهَا عُشْبٌ ، وَلا شَجَرٌ .

وَكَانَتْ مَكَّة لَيْسَ فِيهَا بِئْرٌ ، وَلا نَهَرٌ .

وَكَانَتْ مَكَّةُ لَيْسَ فِيْهَا حَيَوَانٌ ، وَلا بَشَرٌ .

وَوَصَلَ إِبْرَاهِيمُ إلىٰ مَكَّةً ، وَنَزَلَ فِيْهَا .

وَتَرَكَ إِبْرَاهِيمُ زَوْجَهُ هَاجَرَ ، وَوَلَدَهُ إِسْمَاعِيْلَ ، وَلَدَهُ إِسْمَاعِيْلَ ، وَلَمَّا أَرادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَذْهَبَ ؛ قَالَتْ زَوْجُهُ هَاجَرُ : إِلَىٰ أَيْنَ يَا سَيِّدِي ؟! أَتَتُرُكُنِيْ هُنَا ؟!

أَتَتْرُكُنِيْ ، وَلَيْسَ هُنَا مَاءٌ ، وَلاَ طَعَامٌ ؟ !

هَلْ أَمَرَكَ اللهُ بِهَاذَا ؟

قَالَ إِبْرَاهِيمُ : نَعَمْ !

قَالَتْ هَاجَرُ: إِذَاً لاَ يُضِيْعِنَا!

# ١٣ ـ بِئْرُ زَمْزَمَ

وَعَطِشَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً ، وَأَرَادَتْ أُمُّهُ أَنْ تَسْقِيَهُ مَاءً ، وَلَاكِن أَيْنَ المَاءُ ؟ وَمَكَّةُ لَيْسَ فِيهَا بِئرٌ ، وَمَكَّةُ لَيْسَ فِيهَا

نَهْرٌ ! وَكَانتْ هَاجَرُ تَطْلُبُ المَاءَ ، وَتَجْرِي مِنَ الصَّفَا إِلَىٰ الْمَرْوَةِ ، وَمَنْ الصَّفَا إِلَىٰ الصَّفَا .

ونَصَرَ اللهُ هَاجَرَ ، وَنَصَرَ إِسْمَاعِيلَ ، فَخَلَقَ لَهُمَا مَاءً ، وَخَرَجَ الماءُ مِنَ الأَرْضِ ، وَشَرِبَ إِسْمَاعِيلُ ، وَشَرِبَ إِسْمَاعِيلُ ، وشَرِبَتْ هَاجَرُ ، وَبَقِيَ الْمَاءُ ، فَكَانَ بِئْرَ زَمْزَمَ ، وَبَقِيَ الْمَاءُ ، فَكَانَ بِئْرَ زَمْزَمَ ، فَبَارَكَ اللهُ فِي زَمْزَمَ ، وَهَاذِهِ هِيَ البِئْرُ الَّتِي يَشْرَبُ مِنْهَا النَّاسُ فِي الحَجِّ ، وَيَأْتُونَ بِمَاءِ زَمْزَمَ إلىٰ بَلَدهِمْ .

هَلْ شُرِبْتَ مَاءَ زَمْزَمَ ؟

#### ١٤ - رُؤْيَا إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْتُ لِلْأَ

وَعَادَ إِبْرَاهِيمُ إِلَىٰ مَكَّةَ بَعْدَ مُدَّةٍ .

وَلَقِيَ إِسْمَاعِيلَ ، وَلَقِيَ هَاجَرَ ، وَفَرِحَ إِبْرَاهِيمُ بِوَلَدِهِ إِسْمَاعِيلَ . وكانَ إِسْمَاعِيلُ وَلَداً صَغِيراً ، يَجْرِي ، وَيَخْرُجُ مَعَ والدِهِ .

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُحِبُّ إِسْمَاعِيلَ جِدًاً.

وَذَاتَ لَيْلَةٍ رَأَىٰ إِبْرَاهِيمُ فِي المَنَامِ: أَنَّهُ يَذْبَحُ

ع ع قصص النبيين للأطفاا

إَسْمَاعِيلَ . وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ نَبِيّاً صَادِقاً ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلَ اللهِ ، فَأَرادَ أَنْ يَفْعَلَ مَا أَمَرَهُ اللهُ فِي المَنَام .

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لإسْمَاعِيلَ:

﴿ إِنِّى أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِي أَذْبَكُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ﴾ [الصَّافَات: ١٠٢] .

﴿ قَالَ يَتَأْبَتِ ٱفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِيۤ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الصافات: ١٠٢] .

وَأَخَذَ إِبْرَاهِيْمُ إِسْمَاعِيلَ مَعَهُ ، وأَخَذَ سِكِّيناً .

وَلَمَا بَلَغَ إِبْرَاهِيمُ مِنى ؛ أَرادَ أَنْ يَذْبَحَ إِسْمَاعِيلَ . وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ وَاضْطَجَعَ إِسْمَاعِيلُ عَلَىٰ الأَرْضِ . وأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَذْبَحَ ، فَوَضَعَ السِّكِينَ عَلَىٰ حُلْقُومِ إِسْمَاعِيلَ . يَذْبَحَ ، فَوَضَعَ السِّكِينَ عَلَىٰ حُلْقُومِ إِسْمَاعِيلَ . وللكِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَىٰ : هَلْ يَفْعَلُ خَلِيلُهُ مَا يَأْمُرُهُ ، وللكِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَىٰ : هَلْ يَفْعَلُ خَلِيلُهُ مَا يَأْمُرُهُ ، وَهَلْ يُحِبُّ اللهَ أَكْثَرَ ، أَوْ يُحِبُّ ابْنَهُ أَكْثَرَ . وَنَجَحَ إِبْرَاهِيمُ فِي الامْتِحَانِ .

فَأَرْسَلَ اللهُ جِبْرِيلَ بِكَبْشٍ مِنَ الجَنَّةِ ، وَقَالَ : اذْبَحْ هَـٰذَا ، ولا تَذْبَحْ إسْمَاعِيلَ !

وأَحَبَّ اللهُ عَمَلَ إِبْرَاهِيمَ ، فَأَمَرَ المُسْلِمينَ بِالذَّبِحِ فِيْ عِيْدِ الأَضْحَىٰ .

صَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ إبراهِيمَ الخَلِيلِ ، وسَلَّمَ . وصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ ابْنِهِ إسْمَاعِيلَ ، وَسَلَّمَ .

#### 10 - الكَعْبَةُ

وَذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ ، وَعَادَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَأَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ بَيْتَاً للهِ . وَكَانَتِ الْبُيُوتُ كَثِيرَةً ، وَمَا كَانَ بَيْتُ لله ِ يَعْبُدُونَ فِيهِ اللهَ .

وَأَرَادَ إِسْمَاعِيلُ أَنْ يَبْنِيَ بَيْتاً للهِ مَعَ وَالِدِهِ.

وَنَقَلَ إِبْرَاهِيمُ ، وَإِسْمَاعِيلُ الحِجَارَةَ مِنَ الجِبَالِ .

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنِي الكَعْبَةَ بِيَدِهِ ، وكَانَ إِسْمَاعِيلُ يَبْنِي الْكَعْبَةَ بِيَدِهِ ، وكَانَ إِسْمَاعِيلُ يَبْنِي الْكَعْبَةَ بِيَدِهِ .

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَذْكُرُ اللهَ ، وَيَدْعُو .

وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ يَذْكُرُ اللهَ ، وَيَدْعُو .

﴾ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [ البَقَرَة : ١٢٧ ] .

وتَقَبَّلَ اللهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ ، وإسْمَاعِيلَ ، وَبَارَكَ فِي الكَعْبَةِ . الكَعْبَةِ فِي كُلِّ صَلاةٍ .

ويُسَافِرُ المُسْلِمُونَ إِلَىٰ الكَعْبَةِ فِي أَيَّامِ الحَجِّ، ويَطُوفُونَ بِالْكَعْبَةِ ، وَيُصَلُّونَ عِنْدَهَا .

بَارَكَ اللهُ فِي الكَعْبَةِ ، وَتَقَبَّلَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَاللهَ عَلَى مِنْ إِبْرَاهِيمَ ، وإسْمَاعِيلَ .

صَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَلَّمَ . صَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَلَّمَ . صَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ إِسْمَاعِيلَ ، وَسَلَّمَ . وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ، وَسَلَّمَ .

#### ١٦ \_ بَيْتُ المَقْدِس

وَكَانَ لَإِبْرَاهِيمَ زَوْجٌ أُخْرَىٰ ، اِسْمُهَا سَارَة . وَكَانَ لَإِبْرَاهِيمَ وَلَدٌ آخَرُ مِنْ سَارَةَ اسْمُهُ إِسْحَاقُ . وَسَكَنَ إِسْحَاقُ . وَسَكَنَ إِسْحَاقُ . وَبَنَىٰ إِسْحَاقُ بَيْتاً للهِ إِبْرَاهِيمُ فِي الشَّامِ ، وَسَكَنَ إِسْحَاقُ . وبَنَىٰ إِسْحَاقُ بَيْتاً للهِ فِي الشَّامِ ، كَمَا بَنَىٰ أَبُوهُ ، وأَخُوهُ بَيْتاً لله فِي مَكَّةَ .

وَهَاذا المَسْجِدُ الَّذِي بَنَاهُ إِسْحَاقُ فِي الشَّامِ هُوَ بَيْتُ المَقْدِسِ .

وَهُوَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَىٰ الَّذِي بَارَكَ اللهُ حَوْلَهُ ، وَبَارَكَ اللهُ فَي أَوْلَادِ إِسْمَاعِيلَ ، وَكَانَ فِيهِمْ أَنْبِيَاءُ ، ومُلُوكٌ .

وكَانَ لإِسْحَاقَ وَلَدُ اسْمُهُ يَعْقُوبُ ، وَكَانَ نَبِيّاً .

وَكَانَ يَعْقُوبُ لَهُ اثْنَا عَشَرَ وَلَداً ، مِنْهُم يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ عِبْسَاهِ .

وَيُوسَفُ لَهُ قِصَّةٌ عَجِيْبَةٌ فِي الْقُرآنِ.

وإِلَيْكَ هَانِهِ القِصَّةَ!





# سيّدنا يوسف غَليَّ لِهِ إِ









#### ١ ـ رُؤْيَا عَجِيْبَةٌ

كَانَ يُوسُفُ وَلَداً صَغِيراً ، وَكَانَ لَهُ أَحَدَ عَشَرَ أَخَاً . وَكَانَ يُوسُفُ غُلاماً ذَكِيّاً ، وَكَانَ أَبُوهُ يَعْقُوبُ يُحِبُّهُ أَكْثَرَ مِنْ جَمِيعٍ إِخْوَتِهِ .

ذَاتَ لَيْلَةٍ رَأَىٰ يُوسُفُ رُؤْيَا عَجِيبَةً.

رَأَىٰ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبَا ، وَرَأَىٰ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؛ كُلُّ يَسْجُدُ لَهُ .

تَعَجَّبَ يُوسُفُ الصَّغِيرُ كَثِيراً! وَمَا فَهِمَ هَاذِهِ الرُّوْقَا، كَيْفَ تَسْجُدُ الْكَوَاكِبُ، والشَّمْسُ، والقَمَرُ الرُّوْقَا، كَيْفَ تَسْجُدُ الْكَوَاكِبُ، والشَّمْسُ، والقَمَرُ لِرَجُلٍ؟ ذَهَبَ يُوسُفُ الصَّغِيرُ إلىٰ أَبِيهِ يَعْقُوبَ، وَحَكَىٰ لَوَ مُكَىٰ لَهُ هَاذِهِ الرُّوْقَا العَجِيبةَ.

٥٢ قصص النبيين للأطفال

﴿ يَكَأَبَتِ إِنِي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَجِدِينَ ﴾ [ يُؤسُفَ : ٤] .

وكَانَ أَبُوْهُ يَعْقُوبُ نَبِيًّا .

فَرِحَ يَعْقُوبُ بِهِ الْدِهِ الرُّوقْ يَا كَثِيراً.

وَقَالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ يَا يُوسُفُ ! فَسَيَكُونُ لَكَ شَأْنٌ .

هَاذِهِ الرُّؤْيَا بِشَارَةٌ بِعِلْمٍ ، وَنُبُوَّةٍ .

وَقَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَىٰ جَدِّكَ إِسْحَاقَ ، وَقَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَىٰ جَدِّكَ إِسْحَاقَ ، وَقَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَىٰ جَدِّكَ إِبْرَاهِيمَ .

وَإِنَّهُ يُنْعِمُ عَلَيْكَ ، وَيُنْعِمُ عَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ .

وَكَانَ يَعْقُوبُ شَيْخاً كَبِيراً ، وَكَانَ يَعْرِفُ طَبَائِعَ النَّاسِ . وَكَانَ يَعْرِفُ كَيْفَ يَغْلِبُ الشَّيْطَانُ ، وَكَيْفَ يَلْعَبُ الشَّيْطَانُ ، وَكَيْفَ يَلْعَبُ الشَّيْطَانُ بالإِنْسَانِ .

فَقَالَ : يَا وَلَدِي ! لا تُخْبِرْ بِهِاذِهِ الرُّؤْيَا أَحَداً مِنْ إِخْوَتِكَ ، فَإِنَّهُمْ يَحْسُدُونَكَ ، وَيَكُونُونَ لَكَ عَدُوَّاً .

## ٢ \_ حَسَدُ الإِخْوَةِ

وَكَانَ يُوسُفُ لَهُ أَخٌ آخَرُ مِنْ أُمِّهِ اسْمُهُ بِنْيَامِيْنُ . وَكَانَ لا يُحِبُّ مِثْلَهُمَا وَكَانَ لا يُحِبُّ مِثْلَهُمَا أَحَدًا .

وَكَانَ الإِخْوَةُ يَحْسُدُونَ يُـوسُفَ ، وَبِنْيَامِينَ ، وَيَغْضَبُونَ ، كَانُوا يَقُولُونَ : لِمَاذا يُحِبُّ أَبُونَا يُوسُفَ ، وَبِنْيَامِينَ أَكْثَرَ ؟

وَلِمَاذَا يُحِبُّ أَبُونَا يُوسفَ، وَبِنْيَامِينَ، وَهُمَا صَغِيرَانِ ضَعِيفَانِ ؟ .

لِمَاذَا لا يُحِبُّنَا مِثْلَ يُوسُفَ ، وَبِنْيَامِيْنَ ، نَحْنُ شُبَّانٌ أَقْوِيَاءُ ؟ هَـٰذَا أَمْرٌ عَجِيْبٌ !

وَكَانَ يُوسُفُ وَلَداً صَغِيراً ، فَحَكَىٰ الرُّوْيَا لإِخْوَتهِ ، وَغَضِبَ الإِخْوَةُ جِدًّا لَمَّا سَمِعُوا الرُّوْيَا ، وَاشْتَدَّ حَسَدُهُمْ .

وَاجْتَمَعَ الإِخْوَةُ يَوْماً ، وَقَالُوا : اقْتُلُوا يُوسُفَ ، أَوِ الْمُرَحُوهُ أَرْضَاً بَعِيدَةً .

حِيْنَئِذٍ يَكُونُ أَبُوكُمْ لَكُمْ خَالِصاً ، وَيَكُونُ خُبُّهُ لَكُمْ خَالِصاً .

قَالَ أَحدُهُمْ : لاَ بَلْ أَلْقُوْهُ فِي بِئرٍ فِي طَرِيقٍ يَأْخُذْهُ بَعْضُ المُسَافِرينَ .

وَوَافَقَ عَلَيْهِ جَمِيْعُ الْإِخْوَةِ .

#### ٣ \_ وَفْدٌ إلىٰ يَعْقُوبَ

وَلَمَّا اتَّفَقُوْا عَلَىٰ هَاذَا الرَّأْيِ ؛ جَاؤُوْا إِلَىٰ يَعْقُوبَ . وَكَانَ يَعْرِفُ : وَكَانَ يَعْرِفُ : وَكَانَ يَعْرِفُ ، وَكَانَ يَعْرِفُ . أَنَّ الإِحْوَةَ يَحْسُدُونَهُ ، وَلاَ يُحِبُّونَهُ .

وَكَانَ يَعْقُوبُ لا يُرْسِلُ يُوْسَفَ مَعَ الإِخْوَةِ . وَكَانَ يُوسُفُ يَلْعَبُ مَعَ أَخِيْهِ ، وَلاَ يَذْهَبُ بَعِيْداً .

وَكَانَ الإِخْوَةُ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ ، ولَـٰكِنَّهُمْ عَزَمُوا عَلَىٰ الشَّرِّ .

قَالُوا: يَا أَبَانَا! لِمَاذَا لا تُرْسِلُ مَعَنَا يُوسُفَ؟ مَاذَا تَخَافُ؟ .

هُوَ أَخُوْنَا العَزِيْزُ ، وَأَخُونَا الصَّغِيرُ ، وَنَحْنُ أَبْنَاءُ أَبٍ .

وَالإِخْوَةُ دَائِماً يَلْعَبُونَ جَمِيْعاً ، فَلِمَاذَا لا نَذْهَبُ نَحْنُ ، وَنَلْعَبُ جَمِيْعاً ؟

﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [ يُؤْسُفَ : ١٢] .

وَكَانَ يَعْقُوبُ شَيْخَاً كَبِيراً ، وَكَانَ يَعْقُوبُ عَاقِلاً حَلِيماً . وكَانَ يَعْقُوبُ عَاقِلاً حَلِيماً . وكانَ يَعْقُوبُ لاَ يُحِبُّ أَنْ يَبْعُدَ مِنْهُ يُوسُفُ . وَكَانَ يَخَافُ عَلَىٰ يُوسُفَ كَثِيراً .

﴿ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ الدِّنْ اللَّهُ الدِّنْ اللَّهُ ؟ وَنَحْنُ شُبَّانٌ أَقْوِيَاءٌ ؟ ! حَاضِرُونَ ؟ ! وَكَيْفَ يَأْكُلُهُ ؟ ونَحْنُ شُبَّانٌ أَقْوِيَاءٌ ؟ ! وَأَخِنَ يَعْقُوبُ لِيُوسُفَ .

## ٤ - إلَىٰ الْغَابَةِ

وَفَرِحَ الْإِخْوَةُ كَثِيراً لَمَّا أَذِنَ يَعْقُوبُ لِيُوسُفَ.

وَذَهَبُوا إلىٰ غَابَةٍ ، وَأَلْقَوْا يُوسُفَ فِي بِئْرٍ فِي الغَابَةِ ، وَلَمْ يَرْحَمُوا يَعْقُوبَ الشَّيْخَ يَرْحَمُوا يَعْقُوبَ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ .

وَكَانَ يُوسُفُ وَلَداً صَغِيراً ، وَكَانَ قَلْبُهُ صَغِيراً . وَكَانَ قَلْبُهُ صَغِيراً . وَكَانَ يُوسُفُ وَكَانَ يُوسُفُ وَكَانَ يُوسُفُ وَحِيداً .

وَلَاكِنَّ اللهَ بَشَّرَ يُوْسُفَ ، وَقَالَ لَهُ : لا تَحْزَنْ ، وَلا تَخَفْ إِنَّ اللهَ مَعَكَ ، وَسَيَكُونُ لَكَ شَأْنٌ .

سَيَحْضُرُ إِلَيْكَ الإِخْوَةُ ، وَتُخْبِرُهُمْ بِمَا فَعَلُوهُ . وَلَمَّا فَرَغُوا ، وَلَمَّا فَعَلُوهُ . وَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ شَأْنِهِمْ ، وَأَلْقُوا يُوسُفَ فِي البِئْرِ ؛ اجْتَمَعُوا ، وَقَالُوا :

مَاذَا نَقُولُ لأَبِيْنَا ؟

قَالَ بَعْضُهُمْ : كَانَ أَبُونَا يَقُوْلُ : أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ ، فَنَقُوْلُ لَهُ : صَدَقْتَ يَا أَبَانَا ! قَدْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ . وَافقَ الإِخْوَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وقَالُوا : نَعَمْ نَقُولُ لَهُ يَا أَبَانَا ! قَدْ أَكَلَهُ الذِّئبُ .

قَالَ بَعْضُ إِخْوَتِهِ : وَلَلْكُنْ مَا آيَةُ ذَلِكَ ؟ قَالُوا : آيَةُ ذَلِكَ الدَّمُ .

وَأَخَذَ الإِخْوَةُ كَبْشَاً ، وَذَبَحُوْهُ .

وَأَخَذُوا قَمِيصَ يُوسُفَ ، وَصَبَغُوهُ .

وَفَرِحَ الأَخْوَةُ جِدًّا ، وَقَالُوا : الآنَ يُصَدِّقُ أَبُونَا .

## ٥ \_ أَمَامَ يَعْقُوبَ

﴿ وَجَآءُ وَ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ ﴾ [ يُؤسُف : ١٦] .

﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا ۚ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئَّبُ ﴾ [يُؤسُف : ١٧] .

﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عَبِدَمِ كَذِبٍّ ﴾ [ يُؤَسُفَ : ١٨ ] وَقَالُوا : هَا دَمُ يُوْسُفَ !

وَكَانَ أَبُوْهُمْ يَعْقُوبُ نَبِيًّا ، وَكَانَ شَيْخَا كَبِيراً . وَكَانَ أَعْقَلَ مِنْ أُولادِهِ .

وَكَانَ يَعْقُوْبُ يَعْرِفُ : أَنَّ الذِّئْبَ إِذَا أَكلَ إِنْسَاناً جَرَحَهُ ، وَشَقَّ قَمِيْصَهُ .

٥٨ م

وَكَانَ قَمِيْصُ يُوْسُفَ سَالِماً . وكَان مَصْبُوعاً في الدَّمِ ، فَعَرَفَ يَعْقُوبُ : أَنَّهُ دَمٌ كَذِبٌ ، وَأَنَّ قِصَّةَ الذِّئْبِ قِصَّةٌ مَوْضُوعَةٌ .

فَقَالَ لأَوْلادِهِ: بَلْ هَاذِهِ قِصَّةٌ وَضَعْتُمُوهَا ﴿ فَصَبْرُ اللَّهِ عَلَىٰ يُوسُفَ حُزْناً جَمِيلًا ﴾ [يُوسُفَ: ١٨] وحَزِنَ يَعْقُوبُ عَلَىٰ يُوسُفَ حُزْناً شَدِيداً ، وللكِنَّةُ صَبَرَ صَبْراً جَمِيْلاً .

# ٦ \_ يُوْسُفُ فِي الْبئرِ

وَرَجَعَ الْإِخْوَةُ إِلَىٰ البَيْتِ ، وَتَرَكُوا يوسُفَ فِي البِئْرِ ، وَأَكَلَ الْإِخْوَةُ الطَّعَامَ ، وَنَامُوا عَلَىٰ الفِرَاشِ . ويُوسُفَ فِي البِئْرِ ، وَلا فِرَاشَ ، وَلاَ طَعَامَ . وَنَسِيَ الْإِخْوَانُ يُوسُفَ ، وَنَامُوا .

وَمَا نَامَ يُوسُفُ ، وَمَا نَسِيَ أَحَداً .

وَبَقِيَ يَعْقُوبُ يَذْكُرُ يُوسُفَ ، وَبَقِيَ يُوسُفُ يَذْكُرُ يَوْسُفَ يَذْكُرُ يَعْقُوبَ .

وَكَانَ يُوسُفُ فِي البِئْرِ ، وَكَانَتِ البِئْرُ عَمِيقةً ،

وَكَانَتِ البِئْرُ في الغَابَةِ ، وَكَانَتِ الغَابَةُ مُوحِشَةً ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي اللَّيْلِ ، وَكَانَ اللَّيْلُ مُظْلِماً .

# ٧ \_ مِنَ الْبئر إلَىٰ القَصْر

وَكَانَتْ جَمَاعَةٌ تُسَافِرُ فِي هَاذِهِ الغَابَةِ ، وَعَطِشُوا فِي الطَّرِيقِ ، وَبَحَثُوا عَنْ بِئْرٍ . ورَأَوْا بِئْراً ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهَا رَجُلاً لِيَأْتِيَ لَهُمْ بِالْمَاءِ .

جَاءَ الرَّجُلُ إِلَىٰ البِئْرِ ، وَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ .

وَنَزَعِ الدَّلْوَ ، فَإِذَا الدَّلْوُ ثَقِيلَةٌ !

وَأَخْرَجَهَا ، فَإِذَا فِي الدَّلْوِ غُلامٌ!

دَهِشَ الرَّجُلُ ، وَنَادَىٰ :

﴿ يَكُبُشَّرَىٰ هَلَا الْعُلَمُّ ﴾ [ يُوسُف : ١٩].

وَفَرِحَ النَّاسُ جِدًّا ، وَأَخْفَوْهُ .

وَوَصَلُوا إِلَىٰ مِصْرَ ، وَقَامُوا فِي السُّوْقِ ، وَنَادَوْا : مَنْ يَشْتَرِي هَـٰذَا الغُلاَمَ ؟ مَنْ يَشْتَرِي هَـٰذَا الغُلاَمَ ؟

إِشْتَرَىٰ الْعَزِيزُ يُوسُفَ بِدَرَاهِمَ مَعْدُودةٍ . وَبَاعَهُ التُّجَّارُ ، وَمَا عَرَفُوا يُوسُفَ .

وَذَهَبَ بِهِ العَزِيزُ إِلَىٰ قَصْرِهِ ، وَقَالَ لَامْرَأَتِهِ : أَكْرِمِي يُوسُفَ ، إِنَّهُ وَلَدٌ رَشِيدٌ .

#### ٨ \_ الْوَفَاءُ وَالْأَمَانَةُ

وَرَاوَدَتِ امْرَأَةُ العَزِيزِ يُوسُفَ عَلَىٰ الخِيَانَةِ ، وَلــٰكِنَّ يُوسُفَ عَلَىٰ الخِيَانَةِ ، وَلــٰكِنَّ يُوسُفَ أَبَىٰ ، وَقَالَ : كَلاَّ !

أَنَا لَا أَخُونُ سَيِّدِي ، إِنَّهُ أَحْسَنَ إِلَيَّ ، وَأَكْرَمَني . إِنِّهُ أَحْسَنَ إِلَيَّ ، وَأَكْرَمَني . إِنِّي أَخَافُ اللهَ .

وَغَضِبَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ ، وَشَكَتْ إِلَىٰ زَوْجِهَا .

وَعَرَفَ العَزِيزُ: أَنَّ المَرْأَةَ كَاذِبَةٌ.

وَعَرَفَ : أَنَّ يُوسُفَ أَمِينٌ .

فَقَالَ لِـزَوْجِـهِ ﴿ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ﴾ [يُوسُفَ: ٢٩] .

وَعُرِفَ يُوسُفُ فِي مِصْرَ بِجَمَالِهِ ، وَإِذَا رَآهُ أَحَدُ ؟ قَالَ : ﴿ مَا هَلَا بَشَرًا إِنْ هَلَآ اللَّهُ كَرِيمٌ ﴾ [يُوسُف : ٣١] . وَاشْتَدَّ غَضَبُ المَرْأَةِ ، وَقَالَتْ لِيُوسُفَ :

إِذَنْ تَذْهَبَ إِلَىٰ السِّجْنِ !

قَالَ يُوسَفُ : ﴿ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى ﴾ [ يُؤسُفَ : ٣٣] .

وَبَعْدَ أَيَّامٍ رَأَىٰ العَزِيزُ: أَنْ يُرْسِلَ يُوسُفَ إِلَىٰ السِّجْنِ.

> وَكَانَ الْعَزِيزُ يَعْرِفُ : أَنَّ يُوسُفَ بَرِيءٌ . وَدَخَلَ يُوسُفُ السِّجْنَ .

# ٩ \_ مَوْعظَةُ السِّجْن

وَدَخَلَ يُـوسُفُ السِّجْنَ ، وَعَرَفَ أَهْلُ السِّجنِ جَمِيعاً : أَنَّ يُوسُفَ شَابُّ كَرِيمٌ .

وأَنَّ يُوسُفَ عِنْدَهُ عِلْمٌ عَظِيمٌ .

وَأَنَّ يُوسُفَ فِي صَدْرِهِ قَلْبٌ رَحِيمٌ .

وَأَحَبَّ أَهْلُ السِّجْنِ يُوسُفَ ، وأَكْرَمُوهُ .

وَفَرِحَ النَّاسُ بِيُوسُفَ ، وَعَظَّمُوهُ .

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ رَجُلان وَقَصًّا عَلَيْهِ رُؤْيَاهُمَا

قصص النبيين للأطفال

﴿ قَالَ أَحَدُهُ مَا ٓ إِنِّي ٓ أَرَكِنِيٓ أَعْصِرُ خَمْرً ۗ ﴾ [ يُؤسُفَ: ٣٦] .

﴿ وَقَالَ ٱلْأَخَرُ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّايرُ مِنْكُ ﴾ [ يُؤسُف : ٣٦] .

وَسَأَلًا يُوسُفَ عَنِ التَّأْوِيْلِ.

وَكَانَ يُوسُفُ عَالِماً بِتَأْوِيلِ الرُّؤْيَا.

وَكَانَ يُوسُفُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ.

وَكَانَ النَّاسُ في زَمَانِهِ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللهِ .

وَوَضَعُوا أَرْبَابَاً كَثِيرَةً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِم.

وَقَالُوا هَاٰذَا رَبُّ البَرِّ ، وَهَاٰذَا رَبُّ البَحْرِ ، وهَاٰذَا رَبُّ البَحْرِ ، وهَاٰذَا رَبُّ المَطَرِ .

وَكَانَ يُوسُفُ يَرَىٰ كُلَّ ذَلِكَ ، وَيَضْحَكُ .

وَكَانَ يُوسُفُ يَعْلَمُ كُلَّ ذَلِكَ ، وَيَبْكِي .

وَكَانَ يُوسُفُ يُرِيدُ أَنْ يَدْعُوَهُمْ إِلَىٰ اللهِ .

وَقَدْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ فِي السِّجْنِ.

أَلاَ يَسْتَحِقُّ أَهْلُ السِّجن المَوْعِظَة ؟

أَلاَ يَسْتَحِقُّ أَهْلُ السِّجْنِ الرَّحْمَةَ ؟

أَلَيْسَ أَهْلُ السِّجْنِ عِبَادَ اللهِ ؟

أَلَيْسَ أَهْلُ السِّجْنِ بَنِي آدَمَ ؟

كَانَ يُوسُفُ فِي السِّجْنِ ، وَلَـٰكِنَّهُ كَانَ حُرّاً جَرِيئاً .

كَانَ يُوسُفُ فَقِيراً ، وَلَكِنَّهُ كَانَ جَوَاداً سَخِيّاً .

إِنَّ الأَنْبِيَاءَ يَجْهَرُونَ بِالْحَقِّ فِي كُلِّ مَكَانٍ .

إِنَّ الأَنْبِيَاءَ يَجُودُونَ بِالخَيْرِ فِي كُلِّ زَمَانٍ.

#### ١٠ ـ حكْمَةُ يُوسُفَ

قَالَ يُوسفُ فِي نَفْسِهِ:

إِنَّ الحَاجَةَ سَاقَتِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيَّ .

وَإِنَّ صَاحِبَ الحَاجَةِ يَلِينُ ، وَيَخْضَعُ .

وَإِنَّ صَاحِبَ الحَاجَةِ يُطِيعُ ، وَيَسْمَعُ .

فَلَوْ قُلْتُ لَهُمَا شَيْئًا ؛ لَسَمِعَا ، وَسَمِعَ أَهْلُ السِّجْنِ ، وَلِلْكِنَّ يُوسُفَ لَمْ يَسْتَعْجِلْ .

بَلْ قَالَ لَهُمَا:

أَنَا أُخْبِرُكُما بِتَأُوِيلِ الرُّؤْيَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا طَعَامُكُمَا . فَجَلَسَا ، وَاطْمَأَنَّا .

ثُمَّ قَالَ لَهُمَا يُوسُفُ :

أَنَا عَالِمٌ بِتَأْوِيلِ الرُّؤْيَا ﴿ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَمَنِي رَقِّيَ ﴾ [يُوسُفَ: ٣٧] فَفَرِحَا ، وَاطْمَأَنَّا .

وَهُنَا وَجَدَ يُوسُفُ الفُرْصَةَ ، فَبَدَأَ مَوْعِظَتَهُ .

## ١١ \_ مَوْعِظَةُ التَّوْحِيْدِ

قَالَ يُوسفُ : ﴿ ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيٓ ﴾ .

وَلَاكِنَّ اللهَ لا يُؤْتِي عِلْمَهُ كُلَّ أَحَدٍ .

إِنَّ اللهَ لَا يُؤْتِي عِلْمَهُ المُشْرِكَ .

هَلْ تَعْرِفَانِ لِمَاذَا عَلَّمَنِي رَبِّي ؟

لأِنِّي تَرَكْتُ طَرِيقَ أَهْلِ الشِّرْكِ .

﴿ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةً ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ ﴾

[ يُوْسُفَ : ٣٨ ] .

﴾ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءً ﴾ [ يُؤسُفَ : ٣٨ ] .

قَالَ يُوسُفُ :

وَهَاذَا التَّوْحِيدُ لَيْسَ لَنَا فَقَطْ.

بَلْ هُوَ لِلنَّاسِ جَمِيعاً .

﴿ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكَّتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ [ يُؤسُف : ٣٨] .

وَهُنَا وَقَفَ يُوسُفُ ، وَسَأَلَهُمَا .

تَقُولُونَ : رَبُّ البَرِّ ، وَرَبُّ البَحْرِ ، وَرَبُّ الرِّزْقِ ، وَرَبُّ الرِّزْقِ ، وَرَبُّ الرِّزْقِ ، وَرَبُّ المَطَرِ .

وَنَحْنُ نَقُولُ : اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ .

﴿ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴾ [يُوسُف: ٣٩] .

أَيْنَ رَبُّ البَرِّ ، وَرَبُّ البَحْرِ ، وَرَبُّ الرِّزْقِ ، وَرَبُّ الرِّزْقِ ، وَرَبُّ المَطَرِ ؟ !

﴿ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْهُ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ [فاطر: ٤٠] .

٦٦ قصص النبيين للأطفال

ٱنْظُرُوا إِلَىٰ الأَرْضِ وانْظُروا إِلَىٰ الإنْسَانِ.

﴿ هَاذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴾ ﴿ هَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴾ [ لُقُمَان : ١١] .

وَكَيْفَ رَبُّ البَرِّ ، وَرَبُّ البَحْرِ ، وَرَبُّ الرِّزْق ، وَرَبُّ الرِّزْق ، وَرَبُّ المَطَر ؟

أَسْمَاءٌ ﴿ سَمَّيْ تُمُوهَا أَنتُهُ وَءَابَآؤُكُم ﴾ [الأغراف: ٧١].

الْحُكْمُ للهِ ، الْمُلْكُ للهِ ، الأَرْضُ للهِ ، الأَمْرُ للهِ .

﴿ أَلَّا تَعَنَّبُدُوٓا إِلَّا ۚ إِيَّاهُ ﴾ [ يُؤسُفَ : ١٠] .

﴿ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۗ [ التَّوْبَة : ٣٦] .

﴿ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعُلَّمُونَ ﴾ [الجَائِية: ٢٦] .

# ١٢ \_ تَأْوِيْلُ الرُّوْيَا

وَلَمَّا فَرَغَ يُوسُفُ مِنْ مَوْعِظَتِهِ ؛ أَخْبَرَهُمَا بِتَأْوِيلِ السِّوُّؤْيَا، قَالَ : ﴿ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسَقِى رَبَّهُ خَمَرًا ﴾ السُّوُ قُيسَقِي رَبَّهُ خَمَرًا ﴾ [يُؤسُف : ٤١] .

﴿ وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ ۗ ﴾ [يُوسُفَ: ١١] .

وَقَالَ لِلأَوَّلِ ﴿ ٱذْكُرْنِي عِندَرَبِّكَ ﴾ [ يُوسُفَ: ٢١] . وَخَرَجَ الرَّجُلانِ ، فَكَانَ الأُوَّلُ سَاقِياً لِلْمَلِك ، وَصُلِبَ الآخَرُ .

وَنَسِيَ السَّاقِي أَنْ يَذْكُرَ يُوسُفَ عِنْدَ المَلِكِ . وَأَقَامَ يُوسُفُ غِنْدَ المَلِكِ . وَأَقَامَ يُوسُفُ فِي السِّجْنِ سِنِينَ .

#### ١٣ \_ رُؤْيا الْمَلك

وَرَأَىٰ مَلِكُ مِصْرَ رُؤْيَا عَجِيبَةً.

رَأَىٰ فِي المَنَام سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ.

وَيَأْكُلُ هَانِهِ البَقَرَاتِ سَبْعُ بَقَرَاتٍ عِجَافٍ.

وَرَأَىٰ المَلِكُ سَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ ، وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ عَنْبُلاتٍ عَنْبُلاتٍ يَابِسَاتٍ .

تَعَجَّبَ المَلِكُ مِنْ هَاذِهِ الرُّؤْيَا العَجِيبَةِ ، وَسَأَلَ جُلَسَاءَهُ عَنْ تَأْوِيلِ الرُّؤْيَا .

قَالُوا: هَاذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ، النَّائمُ يَرَىٰ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً لا حَقِيقَةَ لَهَا .

وَلَكِنْ قَالَ السَّاقِي : لا ، بَلْ أُخْبِرُكُمْ بِتَأْوِيلِ هَاذِهِ الرُّوْيَا .

وَذَهَبَ السَّاقِي إِلَىٰ السِّجْنِ ، وَسَأَلَ يُوسُفَ عَنْ تَأْوِيلِ رُؤْيَا المَلِكِ .

كَانَ يُوسُفُ جَوَاداً كَرِيماً مُشْفِقاً عَلَىٰ خَلْقِ اللهِ، فَأَخْبَرَهُ بِالتَّأْوِيلِ.

وَكَانَ يُوسُفُ جَوَاداً كَرِيماً لاَ يَعْرِفُ البُّخْلَ .

فَأَخْبَرَ يُوسفُ بِالتَّأْوِيلِ ، وَدَلَّ عَلَىٰ التَّدْبِيرِ .

قَالَ : تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ ، وَاتْرُكُوا مَا حَصَدْتُم فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ .

وَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ قَحْطٌ عَامٌّ تَأْكُلُونَ فِيهِ مَا خَزَنْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا .

وَيَطُولُ هَـٰذَا الْقَحطُ إِلَىٰ سَبْعِ سِنيْنَ .

وَبَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِي النَّصْرُ ، وَيُخْصِبُ النَّاسُ . وَذَهَبَ السَّاقِي ، وَأَخْبَرَ المَلِكَ بِتَأْوِيل رُؤْياهُ .

#### ١٤ ـ الملكُ يُرْسِلُ إِلَىٰ يُوسُفَ

وَلَمَّا سَمِعَ المَلِكُ هَاذَا التَّأُويلَ ، وَالتَّدْبِيرَ ؛ فَرِحَ جِدًا ، وَقَالَ : مَنْ صَاحِبُ هَاذَا التَّأُويلِ ؟

وَقَالَ المَلِك : مَنْ هَاذَا الرَّجُلُ الكَرِيمُ الَّذِي نَصَحَ لَنَا ، وَدَلَّ عَلَىٰ التَّدْبِيرِ ؟

قَالَ السَّاقي : هَـٰذَا يُوسفُ الصِّدِّيقُ ، وَهُوَ الذِي أَخْبَرَ أَنِّي سَأَكُونَ سَاقِياً لِسَيِّدِي المَلِكِ .

وَاشْتَاقَ الْمَلِكُ إِلَىٰ لِقَاءِ يُوْسُفَ، وَأَرْسَلَ إِلَىٰ يُولِي اللَّهِ عَلَىٰ الْمَلِكُ : ﴿ ٱللَّهُ لِنَفْسِى ﴾ يُوسُفَ : ٥٤ ] .

#### ١٥ \_ يُؤسُفُ يَسْأَلُ التَّفْتيْشَ

وَلَمَّا جَاءَ الرَّسُولُ إِلَىٰ يُوسُفَ، وَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْمَلكَ يَدْعُوكَ!

مَا رَضِيَ يُوسفُ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ السِّجْنِ هَاكَذَا.

وَيَقُولُ النَّاسُ : هَـٰذَا يُوسُفُ ! هَـٰذَا كَانَ أَمْسِ فِي السِّجْنِ ، إِنَّهُ خَانَ العَزِيزَ .

إِنَّ يُوْسُفَ كَانَ كَبِيرَ النَّفْسِ أَبِيًا ، إِنَّ يُوسفَ كَانَ كَبِيرَ النَّفْسِ أَبِيًا ، إِنَّ يُوسفَ كَانَ كَبِيرَ العَقْلِ ذَكِيًا .

لَوْ كَانَ أَحَدٌ مَكَانَ يُوسُفَ فِي السِّجْن ، وَجَاءَهُ رَسُولُ المَلِكِ .

وَقَالَ لَهُ رَسُولُ المَلِكِ : إِنَّ المَلِكِ يَدْعُوكَ ، وَيَنْتَظِرُكَ ؛ لأَسْرَعَ هَاذَا الرَّجُلُ إِلَىٰ بَابِ السِّجْنِ ، وَيَنْتَظِرُكَ ؛ لأَسْرَعَ هَاذَا الرَّجُلُ إِلَىٰ بَابِ السِّجْنِ ،

وَلَاكِنَّ يُوسُفَ لَمْ يُسْرعْ .

وَلَلْكُنَّ يُوسُفَ لَمْ يَسْتَعْجِلْ .

بَلْ قَالَ لِرَسُولِ المَلِكِ : أَنَا أُرِيدُ التَّفْتِيشَ ، أَنا أُرِيدُ البَحْثَ عَنْ قَضِيَّتِي .

وَسَأَلَ الْمَلِكُ عَنْ يُوسُفَ ، وَعَلِمَ الْمَلِكُ ، وَعَلِمَ الْمَلِكُ ، وَعَلِمَ النَّاسُ أَنَّ يُوسُفَ بَرِيءٌ .

وَخَرَجَ يُوسُفُ بَرِيْئاً ، وَأَكْرَمَهُ الْمَلِكُ .

# ١٦ \_ عَلَىٰ خَزَائِن الأَرْض

وَكَانَ يُوسُفُ يَعْلَمُ : أَنَّ الأَمَانةَ قَلِيلَةٌ فِي النَّاسِ .

وَكَانَ يُوْسُفُ يَعْلَمُ : أَنَّ الخِيَانَةَ كَثِيرَةٌ فِي النَّاسِ .

وَكَانَ يُوسُفُ يَرَىٰ : أَنَّ النَّاسَ يَخُونُونَ فِي أَمْوَالِ اللهِ .

وَكَانَ يَرَىٰ : أَنَّ في الأَرْضِ خَزَائِنَ كَثِيرَةً ، ولَـٰكِنَّهَا ضَائِعَةٌ .

إِنَّهَا ضَائِعَةٌ ؛ لأِنَّ الأُمَراءَ (١) لا يَخَافُونَ اللهَ فِيْهَا . فَتَأْكُلُ كِلاَبُهُمْ ؛ وَلا يَجِدُ النَّاسُ مَا يَأْكُلُونَ . وَتَلْبَسُ بُيُوتُهُمْ ، وَلاَ يَجِدُ النَّاسُ مَا يَلْبَسُونَ .

وَلَا يَنْفَعُ النَّاسَ بِخَزَائِنِ الأَرْضِ إِلَّا مَنْ كَانَ حَفِيظاً عَلِيماً .

وَمَنْ كَانَ حَفِيظاً وَمَا كَانَ عَلِيماً ؛ لا يَعْلَمُ أَيْنَ خَزَائِنُ الأَرْضِ ، وَكَيْفَ يَنْتَفِعُ بِهَا .

<sup>(</sup>١) الوُلاَةُ وَأَصْحَابُ الأَمْرِ.

رَحِيماً ، وَأَنَّ فِي مِصْرَ جَوداً كَرِيماً ، وَهُوَ عَلَىٰ خَزَائِنِ الأَرْضِ .

وَكَانَ النَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ ، وَيَأْخُذُونَ الطَّعَامِ ('') ، وَأَرْسَلَ يَعْقُوبُ أَبْنَاءَهُ إِلَىٰ مِصْرَ بِالمَالِ ؛ لِيَأْتُوا بِالطَّعَامِ .

وَبَقِيَ بِنْيَامِينُ عِنْدَ وَالِدِهِ ؛ لأَنَّ يَعْقُوبَ كَانَ يُحِبُّهُ جِدًّا . وَمَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَبْعُدَ عَنْهُ ، وَكَانَ يَعْقُوبُ يَخَافُ عَلَيْ يُوسُفَ .

وَتَـوَجَّـهَ إِخْـوَةُ يُـوسُفَ إِلَـىٰ يُـوسُفَ ؛ وَهُـمْ لا يَعْرِفُونَ : أَنَّهُ أَخُوهُمْ يُوسُفُ .

وَهُمْ لا يَعْرِفُونَ : أَنَّهُ يُوسُفُ الَّذِي كَانَ فِي البِئْرِ .

وَهُمْ يَظُنُّونَ : أَنَّهُ قَدْ مَاتَ .

وَكَيْفَ لَا يَمُوتُ ؛ وَقَدْ كَانَ فِي البِئْرِ.

كَانَ فِي الْبِئْرِ ، وَكَانَتِ الْبِئْرُ عَمِيقَةً .

وَكَانَتِ البِّئْرُ فِي الغَابَةِ ، وكَانَتِ الغَابَةُ مُوحِشَةً .

<sup>(</sup>١) الْحُبُوبَ .

٧٧

وَمَنْ كَانَ عَلِيمَاً ، وَمَا كَانَ حَفِيْظاً ؛ يَأْكُلُ مِنْهَا ، وَيَخُونُ فِيْهَا .

وَكَانَ يُوسُفُ حَفِيظاً عَلِيماً .

وَكَانَ يُوسُفُ لا يُرِيدُ أَنْ يَتْرُكَ الأُمَرَاءَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ .

وَكَانَ يُوسُفُ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَرَىٰ النَّاسَ يَجُوْعُونَ ، وَيَمُوْتُونَ .

وَكَانَ يُوسفُ لا يَسْتَحِيي مِنَ الحَقِّ.

فَقَالَ لِلْمَلِكِ :

﴿ ٱجْعَلَنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ [ يُؤسُف : ٥٥] .

وَهَاكَذَا كَانَ يُوسُفُ أَمِيْناً لِخَزَائِنِ مِصْرَ . وَاسْتَرَاحَ النَّاسُ جِدَّاً ، وَحَمِدُوا اللهَ .

## ١٧ ـ جَاءَ إخوةُ يُوسُفَ

وَكَانَ في مِصْرَ والشَّامِ مَجَاعَةٌ ، كَمَا أَخْبَرَ يُوسُفُ . وَسَمِعَ أَهْلُ الشَّام ، وَسَمِعَ يَعْقُوبُ : أَنَّ في مِصْرَ رَجُلاً

٧٤ قصص النبيين للأطفال

وَكَانَ ذَلِكَ فِي اللَّيْلِ ، وَكَانَ اللَّيْلُ مُظْلِماً .

﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ اللهِ مُنكِرُونَ ﴾ [ يُؤسُفَ : ٥٥ ] .

كَانُوْا مُنكِرِيْنَ لِيُوْسُفَ ، لاَ يَعْرِفُونَهُ ، وَلَكِنْ مَا أَنْكَرَهُمْ يُوسُفُ ، بَلْ عَرَفَهُمْ .

عَرَفَ يُوسُفُ : أَن هَـٰ وُلاَءِ هُمُ الَّذِينِ أَلْقَوْهُ فِي البِئْرِ .

وَأَنَّ هَاؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ كَانُوا يُرِيدُونَ قَتْلَه ، وَلَلْكِنَّ اللهَ حَفِظَهُ .

وَلَاكِنَّ يُوسُفَ لَمْ يَقُلْ لَهُمْ شَيْئاً ، وَلَمْ يَفْضَحْهُمْ .

# ١٨ ـ بَيْنَ يُوسُفَ وإِخْوَتِهِ

وَكَلَّمَهُمْ يُوسُفُ ، وَقَالَ لَهُمْ :

مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ ؟

قَالُوا : مِنْ كَنْعَان !

قَالَ : مَنْ أَبُوكُمْ ؟

قَالُوا: يَعْقُوبُ بِنُ إِسحاقَ بْنِ إِبْراهِيمَ عَلَيْمَ اللهِ .

قَالَ : هَلْ لَكُمْ أَخْ آخَرُ ؟

قَالُوا: نعَمْ ، لَنَا أَخْ اسْمُهُ بِنْيَامِينُ!

قَالَ : لِمَاذَا مَا جَاءَ مَعَكُمْ ؟

قَالُوا: لأَنَّ وَالِدَنَا لا يَتْرُكُهُ ، وَلاَ يُحِبُّ أَنْ يَبْعُدَ

قَالَ : لأَيِّ شَيْءٍ لا يَتْرُكُهُ ؛ هَلْ هُوَ وَلَدُّ صَغِيرٌ جِدَّاً ؟

قَالُوا: لَا ، وَلَكِنْ كَانَ لَهُ أَخُ اسْمُهُ يُوسُفُ ، ذَهَبَ مَعَنَا مَرَّةً ، وَذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ ، وَتَركْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا ، فَأَكَلَهُ الذِّنْبُ .

وَضَحِكَ يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً ، وَالْكِنْ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً ، وَاشْتَاقَ يُوسُفُ إِلَىٰ أَخيهِ بِنْيَامِينَ .

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَمْتَحِنَ يَعْقُوبَ مَرَّةً ثَانِيَةً.

٧٦

فَأَمَرَ لَهُمْ يُوسُفُ بِالطَّعَامِ .

وَقَالَ لَهُمْ : ﴿ أُنُّنُونِ بِأَخِ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ ﴾ [ يُوسُف : ٥٩].

وَلَا تَجِدُونَ طَعَاماً إِذَا لَمْ تَأْتُوا بِهِ .

وَأَمَرَ يُوسُفُ بِمَالِهِمْ ، فَوُضِعَ فِي مَتَاعِهِمْ .

## ١٩ \_ بَيْنَ يَعْقُوْبَ وَأَبْنَائِهِ

وَرَجَعُوْا إِلَىٰ أَبِيهِمْ ، وَأَخْبَرُوهُ بِالخَبرِ ، وَقَالُوا لَهُ : أَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا ، وإلاّ لا نَجِدُ خَيْراً عِنْدَ العَزِيزِ .

وَطَلَبُوا مِنْ يَعْقُوبَ بِنْيَامِينَ ، وَقَالُوا : ﴿ وَإِنَّا لَهُ مِ لَكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا لَهُ مِ لَكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا لَهُ مَا مَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمْ أَمِنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمْ مَا أَمِنْتُكُمْ عَلَيْهَ أَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

هَلْ نَسِيتُمْ قِصَّةَ يُوسُفَ : أَتَحْفَظُونَ بِنْيَامِينَ ، كَمَا حَفِظْتُم يُوسُفَ .

﴿ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَلِفِظًا ۗ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ ﴾ [ يُؤسُف : ١٤] .

وَوَجَدُوا مَالَهُمْ فِي مَتَاعِهِم ، فَقَالُوا لأَبِيهِمْ : إِنَّ العَزِيزَ رَجُلٌ كَرِيمٌ ، قَدْ رَدَّ مَالنَا ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنَّا ثَمَنَاً .

أَرْسِلْ مَعَنَا بِنْيَامِينَ نَأْخُذُ حَقَّهُ أَيضاً.

قَالَ لَهُمْ يَعْقُوبُ: لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُعَاهِدُوا اللهَ: أَنَّكُمْ تَرْجِعُونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ تُغْلَبُوا عَلَىٰ أَعْرِكُمْ .

وَعَاهَدُوا اللهَ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ : ﴿ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَعَاهَدُوا اللهَ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ : ﴿ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ [ يُؤسُفَ : ١٦] .

وَقَالَ يَعْقُوبُ لِبَنِيْهِ : ﴿ يَكَبَنِيَ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَالْحِدِ وَالْعَالَ مِنْ أَبُورَ فِي مُتَفَرِّفَ إِنْ اللهِ مَا يَوْسُفَ : ١٧] .

## ٢٠ ـ بنْيَامِينُ عِنْدَ يُوْسُفَ

وَدَخَلَ الإِخْوَةُ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ، كَمَا أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ، وَوَصَلُوا إِلَىٰ يُوسُفَ .

وَلَمَّا رَأَىٰ يُوسُفُ بِنْيَامِينَ ؛ فَرِحَ جِدًّا ، وَأَنْزَلَهُ فِي بَيْتِهِ .

وَقَالَ يُوسُفُ لِبِنْيَامِينَ : ﴿ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ ﴾ [ يُوسُفَ : ١٩ ] وَاطْمَأَنَّ بِنْيَامِينُ . وَلَقِيَ يُوسُفُ بِنْيَامِينَ بَعْدَ زَمَنِ طَويلٍ ،

۷۸ قصص النبيين للأطفال

فَذَكَرَ أُمَّهُ ، وَأَبَاهُ وَذَكَرَ بَيْتَهُ ، وذَكَرَ صِغَرَهُ .

وَأَرَادَ يُوسُفُ أَنْ يَبْقَىٰ عِنْدَهُ بِنْيَامِينُ يَرَاهُ كلَّ يَوْمٍ ، وَيَسْأَلُهُ عَنْ بَيْتِهِ .

وَلَـٰكِنْ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَىٰ ذلِكَ ، وَبِنْيَامِين رَاجِعٌ غَداً إِلَىٰ كَنْعَانَ ؟

وَكَيْفَ السَّبِيلُ إِلَىٰ ذَلِكَ ، والإِخْوَة عَاهَدُوا اللهَ عَلَىٰ أَنْ يَرْجِعُوا بِهِ مَعَهُمْ ؟ .

وَكَيْفَ يُمْكِنُ لِيُوسُفَ أَنْ يَحْبِسَ بِنْيَامِينَ عِنْدَهُ بِغَيْرِ سَبَبِ.

وَيَقَوْلُ النَّاسُ: قَدْ حَبَسَ الْعَزِيْزُ عِنْدَهُ كَنْعَانِيّاً بِغَيْرِ سَبَبٍ ، إِنَّ هَاذَا لَظُلْمٌ عَظِيمٌ .

وَلَـٰكِنَّ يُوسُفَ كَانَ ذَكِيّاً عَاقِلاً .

كَانَ عِنْدَ يُوسُفَ إِنَاءٌ ثَمِينٌ ، وَكَانَ يَشْرَبُ فِيهِ .

وَضَعَ هَاذَا الإِنَاءَ في مَتاعِ بِنْيَامِينَ ، وَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ : إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ .

وَالْتَفَتَ الإِخْوَةُ ، وَقَالُوا : مَاذَا تَفْقِدُونَ ؟

قَالُوْا: نَفْقِدُ صُوَاعَ ( إِنَاءَ ) المَلِكِ ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ .

﴿ قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ ﴾ [ يُؤسُفَ : ٧٣ ] .

﴿ قَالُواْ فَمَا جَزَّؤُهُ ۚ إِن كُنتُمْ كَندِبِينَ ﴾ [ يُؤسُف : ٧٤] . ﴿ قَالُواْ خَزَوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَ فَهُوَ جَزَّؤُهُ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي

ٱلطَّلِمِينَ ﴾ [ يُؤسُفَ : ٧٥] .

وَخَرَجَ الْإِنَاءُ مِنْ مَتَاعِ بِنْيَامِينَ ، فَخَجِلَ الْإِخْوَةُ ، وَلَكِنْ قَالُوا مِنْ غَيْرِ خَجَل :

إِنْ يَسْرِقْ ( بِنْيَامِينُ ) فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ ( يُوسُفُ ) مِنْ قَبْلُ .

وَسَمِعَ يُـوسُفُ هَـٰذَا البُهْتَانَ ، فَسَكَـتَ ، وَلَـمْ يَغْضَبْ ، وَكَانَ يُوسُفُ كَرِيْماً حَلِيْماً .

﴿ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَزِيرُ إِنَّ لَهُ وَأَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرَكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ [ يُؤْمُنُ : ٧٨] .

﴿ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ أَن نَّأُخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِنَّا اللَّهِ أَن لَكُهُ وَإِنَّا اللَّهِ أَن اللَّهِ أَن اللَّهِ أَن اللَّهِ أَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الل

وَهَاكَذَا بَقِيَ بِنْيَامِينُ عِنْدَ يُوسُفَ ، وَفَرِحَ الأَخَوَانِ جَمِيعاً .

إِنَّ يُوسُفَ كَانَ وَحِيْداً مُنْذُ زَمَنٍ طَوِيْلٍ ، لا يَرَىٰ أَحْداً مِنْ أَهْلِهِ .

وَقَدْ سَاقَ اللهُ إِلَيْهِ بِنْيَامِينَ أَفلا يَحْبِسُهُ عِنْدَهُ يَرَاهُ ، وَهَلْ مِنَ الظُّلْمِ أَنْ يُقِيمَ أَخْ عِنْدَ أَخِيهِ . أَبَداً ؟ أَبَداً ؟ أَبَداً ؟

## ٢١ - إلى يَعْقُوْبَ عَلَيْتَكِلِرُ

وَتَحَيَّرَ الإِخْوَةُ ؛ كَيْفَ يَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَبِيهِمْ ؟ ! وَفَكَّرَ الإِخْوَةُ ؛ مَاذَا يَقُولُونَ لأَبِيهِمْ ؟ ! إِنَّهُمْ فَجَعُوهُ أَمْسِ فِي يُوسُفَ ، أَفَيَفْجَعُونَهُ اليَوْمَ فِي بنْيَامِينَ !

أَمَّا كَبِيرُهُمْ ؛ فَأَبَىٰ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ يَعْقُوبَ ، وَقَالَ لِإِخْوَتِهِ :

﴿ ٱرْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَنَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا

شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَنفِظِينَ ﴾ [يُؤسُفَ: ٨١] .

وَلَمَّا سَمِعَ يَعْقُوبُ القِصَّةَ ؛ عَلِمَ : أَنَّ لله ِ يداً في ذَلِكَ ، وَأَنَّ اللهَ مُمْتَحِنُه .

أَمْسِ فُجعَ في يُوسُفَ ، وَالْيَوْمَ يُفْجَعُ فِي بِنْيَامِينَ ، إِنَّ اللهَ لا يَجْمَعُ عَلَيْهِ مُصِيبَتَيْنِ ، إِنَّ اللهَ لاَ يَفْجَعُهُ في ابْنَيْنِ .

إِنَّ الله لا يَفْجَعُهُ فِي ابْنَيْنِ ، كَيُوسُفَ ، وَبِنْيَامِينَ . إِنَّ اللهِ لا يَفْجَعُهُ فِي ابْنَيْنِ ، كَيُوسُفَ ، وَبِنْيَامِينَ . إِنَّ اللهِ فِي ذَلِكَ يَدَاً خَفِيَّةً .

إِنَّ لله فِي ذَلِكَ حِكْمَةً مَخْفِيَّةً.

إِنَّ اللهَ لَمْ يَزَلْ يَمْتَحِنُ عِبَادَهُ ثُمَّ يَسُرُّهُمْ ، وَيُنْعِمُ عَلَيْهِم .

ثُمَّ إِنَّ الاِبْنَ الكَبِيرَ بَقِيَ فِي مِصْرَ أَيْضًا ، وَأَبَىٰ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ كَنْعَانَ .

أَفَيُفْجَعُ فِي التَّالِثِ أَيْضًا ؛ وَقَدْ فُجِعَ مِنْ قَبْلُ فِي الثَّالِثِ أَيْضًا ؛ وَقَدْ فُجِعَ مِنْ قَبْلُ فِي الثَّنينِ . إِنَّ هَاذَا لا يَكُونُ .

٨٢ قصص النبيين للأطفال

وَهُنَا اطْمَأَنَّ يعْقُوبُ ، وَقَالَ :

﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْمُعَالَ اللهُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### ٢٢ ـ يَظْهَرُ السِّرُّ

وَلَـٰكِنَّ يَعْقُوبَ كَانَ بَشَرَاً ، فِي صَدْرِهِ قَلْبُ بَشَرٍ ، لا قِطْعَةُ حَجَرٍ .

فَذَكَرَ يُوسُفَ ، وَتَجَدَّدَ حُزْنُهُ ، وَقَالَ : ﴿ يَثَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ؛ ٨٤] .

وَلَامَهُ أَبْنَاءُهُ ، وَقَالُوا : إِنَّكَ لَا تَزَالُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَهْلِكَ .

قَالَ يَعْقُوبُ : ﴿ إِنَّمَا أَشُكُواْ بَثِّي وَحُزْنِي ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [ يُؤسُف : ٨٦] .

وَكَانَ يَعْقُوبُ يَعْلَمُ: أَنَّ اليَأْسَ كُفْرٌ ، وَكَانَ يَعْقُوبُ لَهُ رَجَاءٌ كَبِيرٌ فِي اللهِ .

وَأَرْسَلَ يَعْقُوبُ أَبْنَاءَهُ إِلَىٰ مِصْرَ ؛ لِيَبْحَثُوا عَنْ

يُوسُفَ ، وَبِنْيَامِينَ ، وَيَجْتَهِدُوا فِي ذَلِكَ .

وَمَنَعَهُمْ يَعْقُوبُ مِنْ أَنْ يَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَذَهَبَ الإِخْوَةُ إِلَىٰ مِصْرَ مَرَّةً ثَالِثَةً .

وَدَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ ، وَشَكُوْا إِلَيْهِ فَقْرَهُمْ ، وَمُصِيبَتَهُمْ ، وَسَأَلُوهُ الفَضْلَ .

وَهُنَا هَاجَ الحُزْنُ ، وَالحُبُّ فِي يُوسُفَ ، وَلَمْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ .

أَبْنَاءُ أَبِي ، وَأَبْنَاءُ الأَنْبِيَاءِ يَشْكُونَ فَقْرَهُمْ ، وَأَبْنَاءُ الأَنْبِيَاءِ يَشْكُونَ فَقْرَهُمْ ، وَمُصِيبتَهُمْ إِلَىٰ مَلِكٍ مِنَ المُلُوكِ .

إِلَىٰ مَتَىٰ أُخْفِي الأَمْرَ عَنْهُمْ ، وَإِلَىٰ مَتَىٰ أَرَىٰ حَالَهُمْ ، وَإِلَىٰ مَتَىٰ أَرَىٰ حَالَهُمْ ، وَإِلَىٰ مَتَىٰ لا أَرَىٰ أَبِي ؟

لَمْ يَمْلِكْ يُوسُفُ نَفْسَهُ ، وَقَالَ لَهُمْ :

﴿ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ ﴾ [بُوسُفَ: ٨٩] ، وَكَانَ الإِخْوَةُ يَعْلَمُونَ : أَنَّ هَـٰذَا السِّرَّ لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ يُوسُفُ ، وَنَحْنُ .

فَعِلِمُوا : أَنَّه يُوسُفُ .

سُبْحَانَ الله ِ! هَلْ يُوسُفُ حَيُّ ، أَمَا مَاتَ فِي البِئْرِ . يَا سَلاَمُ! هَلْ يُوسُفُ هُوَ عَزِيزُ مِصْرَ الآنَ ؟

هُوَ الَّذِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الأَرْضِ ؟ هُوَ الَّذِي كَانَ يَأْمُرُ لَنَا بِالطَّعَامِ ؟

وَمَا بَقِيَ عِنْدَهُمْ شَكُّ: أَنَّ الَّذِي يُكَلِّمُهُمْ هُوَ يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ! ﴿ قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۗ ﴿ أَنْ يَعْقُوبَ! ﴿ قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۗ ﴿ أَنِيسُفَ ١٩٠].

قَالَ: ﴿ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَا أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْ نَآ ۚ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [يُؤسُف : ٩٠] .

قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنّا وَإِن كُنّا وَإِن كُنّا وَإِن كُنّا وَإِن كُنّا وَلِم لَكُومُ عُلَيْنَ عَلَى لَخُطِيبِ ﴿ اللَّهُ مِنْ يُوسُفُ عَلَى لَكُمْ مُ وَهُو أَرْحَمُ فَعْلَتِهِمْ ، بَلْ قَالَ : ﴿ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ مَ وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴾ [يُوسُف: ٩٢] .

## ٢٣ ـ يُوْسُفُ يُرْسِلُ إِلَىٰ يَعْقُوْبَ

وَاشْتَاقَ يُوسُفُ إِلَىٰ لِقَاءِ يَعْقُوبَ ، وَكَيْفَ لا يَشْتَاقُ

إِلَيْهِ ؛ وَقَدْ طَالَ الْفِرَاقُ ؟!

وَلِمَاذَا يَصْبِرُ الآنَ ؛ وَقَدْ ظَهَرَ السِّرُّ ؟ !

وَكَيْفَ يَطِيْبُ لَهُ الشَّرَابُ ، وَالطَّعَامُ ؛ وَأَبُوْهُ لاَ يَطِيْبُ لَهُ شَرَابٌ ، وَلاَ مَنَامٌ ؟!

قَدِ انْكَشَفَ السِّرُ ، وَقَدْ ظَهَرَ السِّرُ ، وَقَدْ أَرَادَ اللهُ أَنْ تَقَرَّ عَيْنُ يَعْقُوبَ .

وَكَانَ يَعْقُوبُ قَدْ عَمِيَ مِنْ كَثْرَةِ البُكَاءِ ، وَالْحُزْنِ . فَقَالَ يُوسُفُ :

﴿ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجَٰدِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [يُؤسُفَ: ٩٣] .

## ٢٤ ـ يَعْقُوْبُ عِنْدَ يُوْسُفَ

وَلَمَّا سَارَ الرِّجَالُ بِقَمِيصِ يُوْسُفَ إِلَىٰ كَنْعَان ؟ أَحَسَّ يَعْقُوبُ رَائِحَةَ يُوسُفَ ، وَقَالَ : ﴿ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ، وَقَالَ : ﴿ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ : ٩٤] .

﴾ قَالُواْ تَأَلَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴾ [ يُوسُفَ: ٩٥] .

٨٦ قصص النبيين للأطفاا

وَلَكِنْ كَانَ يَعْقُوبُ صَادِقاً ، ﴿ فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ اللَّهَ عَلَى وَجُهِهِ عَلَى وَجُهِهِ وَفَارُتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمُ أَقُل لَكُمُ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [ يُؤسُف : ٩٦] .

﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ﴾ [يُوسُفَ: ٩٧] .

﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [ يُؤسُف : ٩٨] .

وَلَمَّا وَصَلَ يَعْقُوبُ إِلَىٰ مِصْرَ ؛ اسْتَقْبَلَهُ يُوسُفُ ، وَلا تَسْأَلُ عَنْ فَرَحِهِمَا ، وَسُرُورِهِمَا !

وَكَانَ يَوْمَا مَشْهُوداً فِي مِصْرَ ، وَكَانَ يَوْمَا مُبَارَكاً . وَرَفَعَ يُوسُفُ أَبُويهِ عَلَىٰ العَرْشِ ، وَوَقَعُوا كُلُّهُمْ سُجَّداً لِيُوسُفَ .

وَقَالَ يُوسُفُ : ﴿ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكَى مِن قَبَلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً ﴾ [يُؤسُفَ : ١٠٠] .

﴿ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكُبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴾ [ يُؤْمُنُ : ٤] .

وَحَمِدَ يُوسُفُ اللهَ حَمْداً طَيِّباً كَثِيراً.

وَشَكَرَ يُوسُفُ عَلَىٰ ذَلِكَ شُكْرَاً عَظِيماً.

وَبَقِيَ يَعْقُوبُ ، وآلُ يَعْقُوبَ في مِصْرَ زَمَناً طَويلًا ، وَمَاتَ يَعْقُوبُ وَزَوْجُهُ في مِصْرَ .

## ٢٥ \_ حُسْنُ العَاقبَة

وَلَمْ يَشْغَلْ يُوسُفَ هَاذَا المُلْكُ العظِيمُ عَنِ اللهِ، وَلَمْ يُغَيِّرُهُ .

وَكَانَ يُوسف يَذْكُرُ اللهَ ، وَيَعْبُدُهُ وَيَخَافُّهُ .

وَكَانَ يُوسُفُ يَحْكُمُ بِحُكْم اللهِ ، وَيُنَفِّذُ أَوَامِرَ اللهِ .

وَكَانَ يُوسُفُ لَا يَرَىٰ المُلْكَ كَثِيراً ، وَلَا يَعُدُّهُ شَيْئاً كَبِيراً ، وَكَانَ يُوسُفُ لَا يُحِبُّ أَنْ يَمُوتَ مَوْتَ مَلكٍ ، وَكَانَ يُوسُفُ لَا يُحِبُّ أَنْ يَمُوتَ مَوْتَ مَلكٍ ، وَيُحْشَرَ مَعَ المُلوكِ .

بَلْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَمُوتَ مَوْتَ عَبْدٍ ، وَيُحْشَرَ مَعَ الصَّالِحينَ .

وَكَانَ دُعَاءُ يُوسُفَ :

﴿ ﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ عِن ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ [يُوسُفَ : ١٠١] .

وَتَوَفَّاهُ اللهُ مُسْلِمَاً ، وَأَلْحَقَهُ بِآبَائِهِ إِبْرَاهِيمَ ، وَالْحَقَةُ بِآبَائِهِ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَىٰ نَبِيِّنَا ، وَإِسْحَاقَ ، وَعَلَىٰ نَبِيِّنَا ، وَسَلَّمَ .















#### ١ - بَعْدَ آدَمَ

بَارَكَ اللهُ فِي ذُرِّيَّةِ آدَمَ ، فَكَانَ فِيْهَا رِجَالٌ كَثِيْرٌ ، وَنِسَاءٌ ، وَانْتَشَرَتْ ذُرِّيَّةُ آدَمَ ، وَكَثُرَتْ .

فَلَوْ رَجَعَ آدَمُ ، وَرَأَىٰ أَوْلاَدَهُ ؛ لَمَا عَرَفَ .

وَلَوْ قِيْلَ لَهُ : هَاذِهِ ذُرِّيَّتُكَ يَا آدَمُ ؛ لَتَعَجَّبَ كَثِيراً . وَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ! هَاؤُلاَءِ كُلُّهُمْ أَوْلاَدِي ؟ هَاذِهِ كُلُّهَا ذُرِّيَتِي ؟ !

وَكَانَتْ لِذُرِّيَّةِ آدَمَ قُرَىٰ كَثِيرَةٌ ، وَبَنَوا بُيُوتاً . وَكَانُوا يَكُونَ الأَرْضَ ، وَيَغِيشُوْنَ . وَكَانَ النَّاسُ عَلَىٰ دِيْنِ أَبِيْهِمْ آدَمَ ، يَعْبُدُونَ اللهَ ، وَلاَ يُشْرِكُوْنَ بِهِ شَيْئاً .

٩٢ قصص النبيين للأطف

وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ، أَبُوهُمْ آدَمُ ، وَرَبُّهُم اللهُ .

# ٢ \_ حَسَدُ الشَّيْطَانِ

وَلَاكِنْ كَيْفَ يَرْضَىٰ إِبْلِيسُ بِهَاذَا ؟ أَلَا يَزَالُ النَّاسُ يَعْبُدُوْنَ اللهَ ؟ .

أَلَا يَزَالُ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لاَ يَخْتَلِفُونَ ؟ إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَخْتَلِفُونَ ؟ إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ !

هَلْ تَدْخُلُ ذُرِّيَّةُ آدَمَ الجَنَّهَ ، وَيَدْخُلُ إِبْلِيْسُ ، وَذُرِّيَّتُه النَّارَ ؟ !

إِنَّ ذَلِكَ لا يَكُوْنُ ! إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُوْنُ ! إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُوْنُ ! إِنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ لآدَمَ ، فَطَرَدَهُ اللهُ ، وَلَعَنَهُ . أَلاَ يَنْتَقِمُ مِنْ بَنِي آدَمَ ، فَيَدْخُلُوا مَعَهُ النَّارَ ! لاَ بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ ! لاَ بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ !

# ٣ \_ فِكْرَةُ الشَّيْطَانِ

وَرَأَىٰ الشَّيْطَانُ أَنْ يَدْعُو النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ ، فَيَدْخُلُوا النَّارَ ، ولا يَدْخُلُوا الجَنَّةَ أَبَداً .

وَكَانَ الشَّيْطَانُ يَعْرِفُ : أَنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ الشِّرْكَ ، ويَغْفِرُ كُلَّ شَيءٍ ؛ إِذَا أَرَادَ .

فَأَرادَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَدْعُوَهُمْ إِلَىٰ الشِّرْكِ ، فَلاَ يَدْخُلُوا الجَنَّةَ أَبَداً .

وَلَاكِنْ كَيْفَ الطَّرِيْتُ إِلَىٰ ذَلِكَ ؛ وَالنَّاسُ ، وَقَالَ لَهُم : يَعْبُدُوْنَ اللهَ ؟ ! إِنَّهُ لَوْ ذَهَبَ إِلَىٰ النَّاسِ ، وَقَالَ لَهُم : أَعْبُدُوا الله ؛ لَشَتَمَهُ النَّاسُ ، وَلَا تَعْبُدُوا الله ؛ لَشَتَمَهُ النَّاسُ ، وضَرَبُوْهُ .

قَالُوا: مَعَاذَ الله ِ! أَنُشْرِكُ بِرَبِّنَا؟! أَنَعْبُدُ الله ِ! أَنُعْبُدُ الله ِ الْمَيْطَانُ خَبِيْثُ! الأَصْنَامَ؟! إِنَّكَ لَشَيْطَانٌ خَبِيْثُ! الأَصْنَامَ؟! إِنَّكَ لَشَيْطَانٌ خَبِيْثُ!

## ٤ \_ حِيْلَةُ الشَّيْطَان

وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ وَجَدَ بَابَاً يَدْخُلُ مِنْهُ إِلَىٰ رُؤُوْسِ النَّاسِ .

كَانَ رِجَالٌ يَخَافُوْنَ اللهَ ، ويَعْبُدُوْنَهُ لَيْلًا ، وَنَهَاراً ، وَيَعْبُدُوْنَهُ لَيْلًا ، وَنَهَاراً ، وَيَذْكُرُوْنَهُ ذِكْراً كَثِيْراً .

وَكَانُوا يُحِبُّونَ اللهَ ، وَكَانَ اللهُ يُحِبُّهُمْ ، وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ ، وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ ، وَكَانَ النَّاسُ يُحِبُّوْنَهُمْ ، وَيُعَظِّمُوْنَهُمْ ، وَكَانَ النَّاسُ يُحِبُّوْنَهُمْ ، وَيُعَظِّمُوْنَهُمْ ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ يَعْرِفُ ذَلِكَ جَيِّداً .

وَقَدْ مَاتَ هَـٰؤُلاءِ ، وَانْتَقَلُوا إِلَىٰ رَحْمَةِ اللهِ!

ذَهَبَ الشَّيْطَانُ إِلَىٰ النَّاسِ ، وَذَكَرِ هَـٰـؤُلاءِ الرِّجَالَ . وَقَالَ : كَيْفَ كَانَ فِيْكُمْ فُلانٌ ، وفُلانٌ ، وفُلانٌ ، وفُلانٌ ؟

قَالُوا: سُبْحَانَ اللهِ! رِجَالُ اللهِ، وَأَوْلِيَاؤُهُ! أُولَئِكَ إِذَا دَعَوْا أَجَابَهُمْ، وَإِذَا سَأَلُوا أَعْطَاهُمْ.

## ه \_ صُورَ الصَّالحيْنَ

قَالَ الشَّيْطَان : فَكَيْفَ حُزْنُكُمْ عَلَيْهِمْ ؟

قَالُوْا: شَدِيْدٌ.

قَالَ : وَكَيْفَ اشْتِيَاقُكُمْ إِلَيْهِمْ ؟

قَالُوا : عَظِيْمٌ !

قَالَ : وَلِمَاذَا لاَ تَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِمْ كُلَّ يَوْم ؟

قَالُوا: وَكَيْفَ السَّبِيْلُ إِلَىٰ ذَلِكَ ؛ وَقَدْ مَاتُوا ؟

قَالَ : اعْمَلُوْا لَهُمْ صُوراً ، وَانْظُرُوْا إِلَيْهَا كُلَّ صَبَاحٍ .

وَأُعْجِبَ النَّاسُ بِرَأْيِ إِبْلِيْسَ ، وَصَوَّرُوا الصَّالِحِيْنَ ، وَكَانُوا يَنْظُرُوْنَ إِلَىٰ هَاذِهِ الصُّورِ كُلَّ يَوْمٍ ، وَكَانُوا يَنْظُرُوْنَ إِلَىٰ هَاذِهِ الصُّورِ كُلَّ يَوْمٍ ، وَإِذَا رَأَوْهَا ؛ ذَكَرُوْا أُولَائِكَ الصَّالِحِيْنَ .

# ٦ \_ مِنَ الصُّور إِلَىٰ التَّمَاثِيْلِ

وَانْتَقَلُوا مِنَ الصُّورِ إِلَىٰ التَّمَاثِيلِ.

وَعَمِلُوْ اللصَّالِحِيْنَ تَمَاثِيْلَ كَثِيْرَةً ، وَوَضَعُوْهَا فِي بُيُوتِهِمْ وَفِي مَسَاجِدِهِمْ .

وَكَانُوا يَعْبُدُونَ اللهَ لَا يُشْرِكُوْنَ بِهِ شَيْئًا .

وَكَانُوْا يَعْرِفُوْنَ : أَنَّ هَاذِهِ تَمَاثِيْلُ لِلصَّالِحِيْنَ .

وَأَن هَاذِهِ حِجَارَةٌ لاَ تَنْفَعُهُمْ ، ولاَ تَضُرُّهُمْ ، وَلاَ تَضُرُّهُمْ ، وَلاَ تَنْزُقُهُمْ ، وَلاَ تَضُرُّهُمْ ، وَلَا يَتَبَرَّكُون بِهَا ، وَيُعَظِّمُوْنَهَا ؛ لاَنَّهَا تَمَاثِيْلُ لِلصَّالِحِيْنَ .

٩٦ قصص النبيين للأطفال

وَكَثُرَتْ هَاذِهِ التَّمَاثِيْلُ فِيْهِمْ ، وَكَثُرَ تَعْظِيْمُهَا . وإذَا مَاتَ فِيْهِمْ رَجُلٌ صَالِحٌ ؛ عَمِلُوْا لَهُ تَمْثَالًا ، وَسَمَّوْهُ بِاسْمِهِ .

# ٧ \_ مِنَ التَّمَاثِيْلِ إِلَىٰ الأَصْنَام

وَمَضَىٰ هَا وَلاء ، وَرَأَىٰ الأَوْلادُ آبَاءَهُمْ يَتَبَرَّكُوْنَ بِهَا ، وَرَأَوْا آبَاءَهُمْ يُعَظِّمُوْنَهَا تَعْظِيْماً شَدِيْداً .

وَكَانُوا يَرَوْنَهُمْ يُقَبِّلُوْنَ هَلِذِهِ التَّمَاثِيْلَ ، وَيَدْعُونَ عِنْدَهَا .

وَكَانُوا يَرَوْنَهُمْ يَخْفِضُوْنَ رُؤُوسَهُمْ ، وَيَرْكَعُوْنَ عِنْدَهَا ، فَزَادَ الأَبْنَاءُ عَلَىٰ الآباءِ ، وَصَارُوْا يَسْجُدُوْنَ لَهَا ، وَصَارُوْا يَسْجُدُوْنَ لَهَا .

وَهَاكَذَا صَارَتْ هَاذِهِ الْأَصْنَامُ آلِهَةً ، وَصَارَ النَّاسُ يَعْبُدُوْنَ اللهَ مِنْ قَبْلُ . وَكَثُرَتْ هَاذِهِ الْآلِهَةُ فِيْهِمْ ، هَاذَا وَدُّ ، وَذَلِكَ سُواعٌ ، وَهَاذَا يَغُوْثُ ، وَذَلِكَ سُواعٌ ، وَهَاذَا يَغُوْثُ ، وَذَلِكَ يَعُوْقُ ، وَهَاذَا نَسْرٌ .

## ٨ \_ غَضَبُ الله

وَغَضِبَ اللهُ عَلَىٰ النَّاسِ غَضَبَاً شَدِیْدَاً ، وَلَعَنَهُمْ . وَلِمَاذَا لاَ يَغْضَبُ اللهُ عَلَىٰ النَّاسِ ، وَلاَ يَلْعَنُهُمْ ؟ أَلِهَاٰذَا خَلَقَهُمْ ؟ أَلِهَاٰذَا خَلَقَهُمْ ؟

يَمْشُوْنَ عَلَىٰ أَرْضِ اللهِ ، وَيَكْفُرُوْنَ بِاللهِ !
وَيَأْكُلُوْنَ رِزْقَ اللهِ ، وَيُشْرِكُوْنَ بِاللهِ !
إِنَّ هَاذَا لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ! إِنَّ هَاذَا لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ !

غَضِبَ اللهُ عَلَىٰ النَّاسِ، وَحَبَسَ المَطَرَ، وَضَيَّقَ عَلَىٰ النَّاسِ، وَحَبَسَ المَطَرَ، وَضَيَّقَ عَلَيْهِمْ. وَقَلَّ النَّسْلُ.

وَلَـٰكِنَّ النَّاسَ مَا عَقَلُوا ، وَلَـٰكِنَّ النَّاسَ مَا تَابُوا .

#### ٩ \_ الرَّسُوْلُ

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَجُلاً مِنْهُمْ يُكَلِّمُهُمْ ، وَيَنْصَحُ لَهُمْ .

إِنَّ اللهَ لا يُكَلِّمُ وَاحِداً وَاحِداً ، إِنَّ اللهَ لاَ يُخَاطِبُ كُلَّ

أَحَدٍ يَقُولُ لَهُ: افْعَلْ كَذَا ، افْعَلْ كَذَا . إِنَّ المُلُوْكَ لَا يُكَلِّمُونَ وَاحِداً وَاحِداً .

إِنَّ المُلُوْكَ لاَ يَدْهَبُوْنَ إِلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ يَقُوْلُوْنَ لَهُ: افْعَلْ كَذَا ، افْعَلْ كَذَا .

وَالْمُلُوْكُ بَشَرٌ كَالبَشَرِ ، يَقْدِرُ كُلُّ أَحَدٍ أَنْ يَرَاهُمْ ، وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَرَىٰ الله ، وَيَسْمَعَ كَلامَهُمْ ، وَلا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَرَىٰ الله ، وَيَسْمَعَ كَلامَهُ وَيُكَلِّمَهُ ، وَلا يَقْدِرُ عَلَىٰ ذلِكَ إلا مَنْ أَرَادَ الله ؛ إِذَا كَلامَهُ وَيُكَلِّمَهُ ، وَلا يَقْدِرُ عَلَىٰ ذلِكَ إلا مَنْ أَرَادَ الله ؛ إِذَا أَرَادَ الله أَ.

فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُرْسِلَ إِلَىٰ النَّاسِ رَسُوْلاً يُكَلِّمُهُمْ ، وَيَنْصَحُ لَهُمْ .

## ١٠ - بَشَرٌ أَمْ مَلَكٌ

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَكُوْنَ هَـٰذَا الرَّسُوْلُ بَشَراً ، وَأَنْ يَكُوْنَ وَاحِداً مِنَ النَّاسِ ، يَعْرِفُهُ النَّاسُ ، وَيَفْهَمُوْنَ كَلامَهُ ، وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ مَلَكًا قَالَ النَّاسُ : مَا لَنَا وَلَهُ ؟ هُوَ مَلَكُ ، وَنَحْنُ بَشَرٌ !

نَحْنُ نَأْكُلُ وَنَشْرَبُ ، وَلَنَا أَهْلٌ ، وَذُرِّيَّةٌ ؛ فَكَيْفَ نَعْبُدُ اللهَ ؟

وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ بَشَراً قَالَ : أَنَا آكُلُ ، وَأَشْرَبُ ، وَأَشْرَبُ ، وَلِيَ أَهْلُ وَذُرِّيَّةٌ ، وَأَنَا أَعْبُدُ اللهَ ؛ فَلِمَ لاَ تَعْبُدُوْنَ اللهَ ؟!

وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ مَلَكاً ؛ قَالَ النَّاسُ : إِنَّكَ لاَ تَعْطَشُ ، وَلاَ تَمُوتُ ، وَإِنَّكَ لاَ تَمْرَضُ ، وَلاَ تَمُوتُ ، فَتَعْبُدُ الله ، وَتَذْكُرُهُ دَائِماً !

وَنَحْنُ بَشَرٌ ، نَعْطَشُ ، وَنَجُوعُ ، وَنَمْرَضُ ، وَنَجُوعُ ، وَنَمْرَضُ ، وَنَمُوْتُ ، فَكَيْفَ نَعْبُدُ اللهَ ، وَنَذْكُرُهُ دَائِماً ؟!

وَإِذَا كَانَ الرَّسُوْلُ بَشَرَاً ؛ قَالَ : أَنَا مِثْلُكُمْ أَعْطَشُ ، وَأَجُوْعُ ، وَأَمْرَضُ ، وَأَمُوْتُ ، وَأَعْبُدُ اللهَ ، وَأَذْكُرُهُ ، وَأَجُوْعُ ، وَأَمْرُضُ ، وَلاَ تَذْكُرُوْنَهُ ؟ !

فَيَنْقَطِعُ كَلامُ النَّاسِ ، وَلا يَجِدُوْنَ عُذْرًا .

#### ١١ ـ نُوْحُ الرَّسُوْلُ

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُرْسِلَ نُوْحَاً إِلَىٰ قَوْمِهِ.

كَانَ في القَوْمِ أَغْنِيَاءُ ، وَرُؤسَاءُ ، وَلكِنَّ اللهَ اخْتَارَ نُوْحًا لِرسَالَتِهِ ، وَلَمْ يَخْتَرْ أَحَداً مِنْهُمْ .

اللهُ يَعْلَمُ مَنْ يَحْمِلُ رِسَالَتَهُ ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَنْ يَحْمِلُ أَمَانَتَهُ .

وَكَانَ نُوْحٌ رَجُلاً صَالِحاً كَرِيماً ، وَكَانَ نُوْحٌ رَجُلاً عَاقِلاً حَلِيْماً .

وَكَانَ نُوْحٌ نَاصِحاً شَفِيْقاً ، وَكَانَ نُوْحٌ صَادِقاً أَمِيْناً . إخْتَارَ اللهُ نُوْحَاً لِرسَالتِهِ وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ : ﴿ أَنَ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [نُوح: ١] .

فَقَامَ نُوْحٌ فِي قَوْمِهِ يَقُوْلُ لِلنَّاسِ : ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ اللَّاسِ : ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ الْمَ

## ١٢ \_ مَاذَا أَجَابَهُ الْقَوْمُ ؟

وَلَمَّا قَامَ نُوْحٌ فِي قَوْمِهِ يَقُوْلُ: ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴾ [الشُّعَرَاءَ: ١٠٧] قَامَ بَعْضُ النَّاسِ يَقُوْلُونَ: مَتَىٰ صَارَ هَلْذَا نَبِيًا ؟!

بِالأَمْسِ كَانَ رجُلاً مِنَّا ، وَالْيَوْمَ يَقُوْلُ : أَنَا رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ !

وَقَالَ أَصْدِقَاءُ نُوْحِ : هَاذَا كَانَ يَلْعَبُ مَعَنَا فِي الصِّغَرِ ، وَيَجْلِسُ مَعَنَا كُلَّ يَوْمٍ ؛ فَمَتَىٰ جَاءَتْهُ النُّبُوَّةُ ؟ الصِّغَرِ ، أَمْ نَهَاراً ؟

وَقَالَ الأَغْنِيَاءُ ، وَالمُتَكَبِّرُوْنَ : أَمَا وَجَدَ اللهُ أَحَداً غَيْرَهُ ؟ !

أَمَاتَ النَّاسِ كُلُّهُمْ ، أَمَا وَجَدَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا فَقِيراً ؟ وَقَالَ الجُهَّالُ الجُهَّالُ : ﴿ مَا هَلَا ٓ إِلَّا بَشَرُ مِّ مُلْكُمُ ﴾ وَقَالَ الجُهَّالُ : ﴿ مَا هَلَا ٓ إِلَّا بَشَرُ مِّ مُلْكُمُ ﴾ [المُؤْمِنُونَ : ٢٤] .

وَقَالُوا: ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَكَ إِكَةً مَّا سَمِعْنَا جِهَذَا فِيَ اللَّهُ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَكَ إِكَا مَا سَمِعْنَا جِهَذَا فِي المُؤْمِنُون: ٢٤] .

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنَّ نُوحَاً يُرِيْدُ أَنْ يَنَالَ الرِّيَاسَةَ ، وَالشَّرَفَ بِهَاذَا الطَّرِيْقِ .

# ١٣ ـ بَيْنَ نُوْحٍ وَقَوْمِهِ

كَانَ النَّاسُ يَرَوْنَ : أَنَّ عِبَادَةَ الأَصْنَامِ هُوَ الحَقُّ ، وَأَنَّ عِبَادَةَ الأَصْنَامِ هُوَ الحَقُّ ، وَأَنَّ عِبَادَةَ الأَصْنَامِ هُوَ العَقْلُ .

وَكَانُوْا يَرَوْنَ : أَنَّ الَّذِي لاَ يَعْبُدُ الأَصْنَامَ هُوَ فِي ضَلاَلَةٍ ، وَسَفَاهَةٍ .

وَكَانُوا يَقُولُونَ : قَدْ كَانَ آبَاؤُنَا يَعْبُدُوْنَ الأَصْنَامَ فَلِمَاذَا لاَ يَعْبُدُهَا هَاذَا ؟ !

وَكَانَ نُوْحٌ يَرَىٰ : أَنَّ عِبَادَةَ الأَصْنَامِ ضَلاَلَةٌ ، وَأَنَّ عِبَادَةَ الأَصْنَامِ ضَلاَلَةٌ ، وَأَنَّ عِبَادَةَ الأَصْنَامِ سَفَاهَةٌ .

وَكَانَ نُوْحٌ يَرَىٰ : أَنَّ الآبَاءَ كَانُوْا فِي ضَلاَلَةٍ ، وَأَنَّ آدَمَ - وَهُو أَبُو الآبَاءِ - مَا كَانَ يَعْبُدُ اللَّاصْنَامَ ، بَلْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ .

وَأَنَّ القَوْمَ فِي ضَلاَلَةٍ ، وَسَفَاهَةٍ ؛ إِذْ يَعْبُدُونَ اللهَ الَّذِيْ خَلَقَهُمْ . الحِجَارَةَ ، وَلاَ يَعْبُدُونَ اللهَ الَّذِيْ خَلَقَهُمْ .

قَامَ نُوْحٌ فِي القَوْمِ يَقُوْلُ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ : ﴿ يَقَوْمِ الْعَوْمِ الْعَوْمِ الْعَوْمِ الْعَوْمِ الْعَدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأغرَاف: ٥٩] .

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ﴾ [الأَعْرَاف: ١٠] .

﴿ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴿ قَالَمُ مِن اللّهِ الْعَالَمِينَ ﴿ أَبُلِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ١١-١٢] .

# ١٤ \_ اتَّبَعَكَ الأَرْذَلُوْنَ

وَاجْتَهَدَ نُوْحٌ كَثِيرًا أَنْ يُؤْمِنَ قَوْمُهُ ، وَيَعْبُدُوا اللهَ ، وَيَعْبُدُوا اللهَ ، وَيَعْبُدُوا اللهَ وَيَتْرُكُوا الأَصْنَامَ .

وَلَـٰكِنْ مَا آمَنَ بِنُوْحِ إِلاَّ بَعْضُ الأَفْرَادِ مِنْ قَوْمِهِ . مَا آمَنَ بِهُوْحِ إِلاَّ بَعْضُ الأَفْرَادِ اللَّذِينَ يَعْمَلُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ ، وَيَأْكُلُونَ الْحَلاَلَ .

أَمَّا الأَغْنِيَاءُ مِنْ قَوْمِهِ فَقَدْ مَنَعَهُمْ كِبْرُهُمْ أَنْ يُطِيْعُوا نُوْحَاً .

وَشَغَلَتْهُمْ أَمْوَالُهُمْ ، وَأَوْلاَدُهُمْ أَنْ يُفَكِّرُوْا فِي الآخِرَةِ ، وَكَانُوا يَقُوْلُوْنَ : نَحْنُ أَشْرَافٌ ، وَهَـلَوُلاَءِ أَرَاذِلُ .

وَلَمَّا دَعَاهُمْ نُوْحٌ إِلَىٰ اللهِ قَالُوْا:

١٠٤ قصص النبيين للأطفال

﴿ أَنُوْمِنُ لَكَ وَأُتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ ﴿ [ الشُّعَرَاء : ١١١] .

وَطَلَبُوا مِنْ نُوْحٍ أَنْ يَطْرُدَ هَلُؤُلاءِ المَسَاكِيْنَ.

وَلَاكِنَّ نُوْحَاً أَبَىٰ ، وَقَالَ : ﴿ وَمَا أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ١١٤] .

إِنَّ بَابِيْ لَيْسَ بَابَ مَلِكٍ : ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَلِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الشُّعَرَاء: ١١٥] .

وَكَانَ نُوْحٌ يَعْرِفُ : أَنَّ هَاؤُلاَءِ الْمَسَاكِيْنَ مُؤْمِنُوْنَ مُخْلِصُونَ .

وَأَنَّ اللهَ يَغْضَبُ إِذَا طُرِدَ هَاؤُلاَءِ المسَاكِيْنُ ، وإِذَاً لاَ يَنْصُرُهُ أَحَدٌ .

فَقَالَ نُوْحٌ : ﴿ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَةَ أَهُمَّ ﴾ [ هُؤه : ٣٠] .

## ١٥ - حُجَّةُ الأَغْنيَاء

وَقَالَ الأَغْنِيَاءُ: الَّذِي يَدْعُوْ إِلَيْهِ نُوْحُ لَيْسَ بِحَقِّ، وَلَيْسَ بِحَقِّ، وَلَيْسَ بِخَيْرٍ.

لِمَاذَا ؟

لأَنَّا جَرَّبْنَا: أَنَّا نَحْنُ السَّابِقُوْنَ فِي كُلِّ خَيْرٍ. لَنَا كُلُّ طَيِّبٍ مِنَ اللِّبَاسِ. وَالنَّاسُ طَيِّبٍ مِنَ اللِّبَاسِ. وَالنَّاسُ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَنَا تَبَعٌ.

وَإِنَّا رَأَيْنَا: أَنَّ الخَيْرَ لاَ يُخْطِئُنَا، وَلاَ يَجَاوِزُنَا فِي المَدِيْنَةِ.

فَلَوْ كَانَ هَاذًا الدِّيْنُ خَيْراً ؛ لأَتَانَا قَبْلَ هَاوُلاءِ المَسَاكِيْنِ ﴿ لَوْ كَانَ خَيْراً مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴾ [الأَخْفَاف: ١١] .

# ١٦ ـ دَغوَةُ نُوْح

وَدَعَا نُوْحٌ قَوْمَهُ ، وَاجْتَهَدَ فِي النَّصِيْحَةِ .

﴿ قَالَ يَنْقُومِ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ أَنِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ قَالَ اَعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ قَالَ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [نن : ٢-٤] .

وَكَانَ اللهُ حَبَسَ عَنْهُمُ المَطَرَ ، وَغَضِبَ عَلَيهِمْ ، وَقَلَ النَّمْلُ .

فَقَالَ نُوْحٌ : يَا قَوْمِ ! إِنْ آمَنْتُمْ ؛ رَضِيَ عَنْكُمُ اللهُ ، وَزَالَ هَـٰذَا العَذَابُ .

وَأَرْسَلَ عَلَيْكُمُ الأَمْطَارَ ، وَبَارَكَ لَكُمْ فِي الرِّزْقِ ، وَالأَوْلَادِ .

وَدَعَا نُوْحُ قَوْمَهُ إِلَىٰ اللهِ ، وَقَالَ لَهُمْ : أَلَا تَعْرِفُوْنَ اللهَ ؟ هَا ذِهِ آيَاتُ اللهِ حَوْلَكُمْ ، أَلَا تَنْظُرُوْنَ إِلَيْهَا ؟ اللهَ ؟ هَا ذِهِ آيَاتُ اللهِ حَوْلَكُمْ ، أَلَا تَنْظُرُوْنَ إِلَيْهَا ؟ أَلَا تَنْظُرُوْنَ إِلَىٰ السَّمَاءِ ، وَالأَرْضِ ؟ أَلَا تَنْظُرُوْنَ إِلَىٰ الشَّمْس ، وَالْقَمَرِ ؟ !

وَمَنْ خَلَقَكُمْ ، وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ بِسَاطًا ؟

وَلَكِنَّ قَوْمَ نُوْحٍ لَمْ يَعْقِلُوا! وَلَكِنَّ قَوْمَ نُوْحٍ لَمْ يَعْقِلُوا! وَلَكِنَّ قَوْمَ نُوْحٍ لَمْ يُؤْمِنُوْا! بَلْ إِذَا دَعَاهُمْ نُوْحٌ إِلَىٰ الله ِ ؟ جَعَلُوْا أَصَابِعَهُمْ في يُؤْمِنُوْا! بَلْ إِذَا دَعَاهُمْ نُوْحٌ إِلَىٰ الله ِ ؟ جَعَلُوْا أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ .

وَكَيْفَ يَفْهَمُ مَنْ لَا يَسْمَعُ ؟! وَكَيْفَ يَسْمَعُ مَنْ لَا يُسْمَعُ مَنْ لَا يُرِيْدُ أَنْ يَسْمَعُ ؟!

# ١٧ ـ دُعَاءُ نُوْحِ

وَاجْتَهَدَ نُوْحٌ كَثيراً ، وَبَقِيَ يَدْعُوْ قَوْمَهُ زَمَناً طَوِيْلًا . مَكَثَ نُوْحٌ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامَاً يَدْعُوْهُمْ إِلَىٰ اللهِ .

وَلَاكِنَّ قَوْمَ نُوْحِ لَمْ يُؤْمِنُوا .

وَلَمْ يَتْرُكُوْا عِبَادَةَ الأَصْنَامِ ، وَلَمْ يَرْجِعُوْا إِلَىٰ اللهِ . فَإِلَىٰ مَتَىٰ يَنْتَظِرُ نُوْحٌ ؟

إِلَىٰ مَتَىٰ يَرَىٰ فَسَادَ الأَرْضِ ؟

إِلَىٰ مَتَىٰ يَرَىٰ الحِجَارَةَ تُعْبَدُ ؟

إِلَىٰ مَتَىٰ يَرَىٰ النَّاسَ يَأْكُلُونَ رِزْقَ اللهِ، وَيَعْبُدُوْنَ غَيْرَهُ ؟

لِمَاذَا لاَ يَغْضَبُ نُوحٌ ؟ إِنَّهُ صَبَرَ صَبْرًا لَمْ يَصْبِرْ أَحَدٌ مِثْلَهُ !

أَلْف سَنَةٍ إلا خَمْسِيْنَ عَاماً ، اللهُ أَكْبَرُ ! اللهُ أَكْبَرُ ! اللهُ أَكْبَرُ ! وَقَدْ أَوْحَى اللهُ إِلَىٰ نُوْحٍ : ﴿ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ ﴾ [ مُؤد : ٣٦] .

۱۰۸

وَقَالَ قَوْمُ نُوْحٍ لَمَّا دَعَاهُمْ نُوْحٌ مَرَّةً أُخْرَىٰ : ﴿ يَنُوحُ قَدُ جَدَدُنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن ﴿ يَنُوحُ قَدُ جَدَدُلَنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا وَأَكْ رَبَّ جِدَلَنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن صَيْنَا فَا لَكُنْ اللَّهُ الْمَا لَعِدُنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا وَلَا إِن صَيْنَا فَا لَكُنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْلُهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْمِلُولُولِي الْمُعْلَمُ الْمُعْمُ اللْمُعْمِلَا الْمُعْلَمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعَالِم

وَغَضِبَ نُوْحٌ ، وَيَئِسَ مِنْ هَاؤُلاءِ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ ! لاَ تَتْرُكْ عَلَىٰ الأَرْضِ أَحَداً مِنَ الكَافِرينَ .

#### ١٨ \_ السَّفيْنَةُ

وَأَجَابَ اللهُ دَعْوَةَ نُوْحٍ ، وَأَرَادَ أَنْ يُغْرِقَ قَوْمَهُ . وَلَارَادَ أَنْ يُغْرِقَ قَوْمَهُ . وَلَكِنَّ اللهَ يُرِيدُ كَذَلِكَ أَنْ يَنْجُو نُوْحٌ ، وَالمُؤْمِنُوْنَ .

فَأَمَرَ نُوْحاً أَنْ يَصْنَعَ سَفِينَةً كَبِيْرَةً.

وَبَدَأَ نُوْحُ يَصْنَعُ سَفِيْنَةً كَبِيْرَةً .

وَرَآهُ قَوْمُهُ فِي هَاذَا الشُّغْلِ ، فَوَجَدُوا شُغْلًا .

وَصَارُوْا يَسْخَرُوْنَ مِنْهُ .

مَا هَاذَا يَا نُوْحُ ؟ ! مِنْ مَتَىٰ صِرْتَ نَجَّاراً ؟ ! أَمَا كُنَّا نَقُولُ لَكَ : لاَ تَجْلِسْ إِلَىٰ هَـُوُلاَءِ الأَرَاذِلِ ؟ !

تَجُرُّهَا الثِّيْرَانُ ؟!

وَلَكِنَّكَ مَا سَمِعْتَ كَلامَنَا ، وَجَلَسْتَ إلَىٰ النَّجَّارِينَ ، وَالحَدَّادِينَ ، فَصِرْتَ نَجَّاراً!

وَأَيْنَ تَمْشِي هَاذِهِ السَّفِينَةُ يَا نُوْحُ ؟ ! إِنَّ أَمْرَكَ كُلَّهُ عَجَتْ !

أَتَمْشِي هَاذِهِ في الرَّمْلِ ، أَمْ تَصْعَدُ الجَبَلَ ؟! البَحْرُ مِنْ هُنَا بَعِيدٌ جِدَّاً ؛ هَلْ يَحْمِلُهَا الجِنُّ ، أَمْ

وَكَانَ نُوْحٌ يَسْمَعُ كُلَّ ذَلِكَ ، وَيَصْبِرُ ، وَقَدْ سَمِعَ أَشَدَّ مِنْ هَـٰذَا ، فَصَبَرَ !

وَلَـٰكِنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لَهُمْ أَحْيَانَاً : ﴿ إِن تَسَخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا فَإِنْ لَكُمْ كُمُ السَّخْرُونَ فَإِنْ السَّاعِقَ فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَا إِنْ لَمْ فَالْمَا فَا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنْ لَمْ فَا لَكُمْ كُمُ أَنْ مَنْ فَا لَكُنْ مَا لَكُمْ أَنْ مُؤْلُولًا مِنْ فَيْ إِنْ قَلْمُ فَالْمُؤْلُ فَيْ إِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنْ لَقُوا لَا مِنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَا فَالْمُنْ فَالْمُوالِقُولِ فَا إِنْ لَا لَمْ فَالْمُوالِقُولَ فَا إِنْ لَا مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَلِنْ مُنْ إِنْ لَا مُنْ الْمُنْ فَا لَا مُنْ فَا لَا مُنْ أَنْ إِنْ لَا مُنْ إِنْ لَا مُوالِمُوا مُنْ إِنْ لِمُنْ إِنْ لَا مُنْ أَنْ مُنْ أَلَا لَمْ مُنْ إِنْ لَا مُنْ أَلِنْ مُنْ إِنْ لَا مُنْ إِنْ لَا مُنْ إِنْ الْمُنْ لَ

### ١٩ ـ الطُّوْفَانُ

وَجَاءَ وَعْدُ اللهِ ، فَالْعِيَاذُ بِاللهِ !

أَمْطَ رَتِ السَّمَاءُ ، وَأَمْطَ رَتْ ،

١١٠ قصص النبيين للأطفا

حَتَّىٰ كَأَنَّ السَّمَاءَ مِنْخَلَةٌ ، لاَ تُمْسِكُ مَاءً .

وَنَبَعَ المَاءُ وَسَالَ ؛ حَتَّىٰ أَحَاطَ بِالنَّاسِ مِنْ كُلِّ جَانِبِ .

وَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَىٰ نُوْحٍ : خُذْ مَعَكَ مَنْ آمَنَ بِكَ مِنْ قَوْمِكَ ، وَأَهْلِكَ .

وأَوْحَىٰ اللهُ إِلَىٰ نُوْحِ أَنْ يَأْخُذَ مَعَهُ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ ، وَطَائِرٍ زَوْجَاً ، ذَكَرَاً ، وَأُنْثَىٰ .

لأَنَّ الطُّوفَانَ عَامُّ لاَ يَنْجُوْ مِنْهُ إِنْسَانٌ ، وَلاَ حَيَوَانٌ . وَكَذَلِكَ فَعَلَ نُوْحٌ ، فَكَانَ مَعَهُ فِي السَّفِيْنَةِ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنْ قَوْمِهِ .

وَمِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ ، وَطَائِرٍ زَوْجٌ .

وَسَارَتِ السَّفِيْنَةُ ، تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَال .

وَارْتَقَىٰ القَوْمُ كُلَّ مَكَانٍ عَالٍ وَكُلَّ رَبْوَةٍ ، يَفِرُّوْنَ مِنْ عَذَابِ اللهِ .

وَلَكِنْ لَا مَلْجَأً مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ!

# ٢٠ ـ ابْنُ نُوْحِ

وَكَانَ لِنُوحِ ابْنٌ كَانَ مَعَ الكَافِرينَ .

وَرَأَىٰ نُوْحٌ ابْنَهُ فِي الطُّوْفَانِ ، فَقَالَ : ﴿ يَنْبُنَىٰ الطُّوْفَانِ ، فَقَالَ : ﴿ يَنْبُنَىٰ الرَّكِ مِنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [ مُؤد : ٤٢] .

﴿ قَالَ سَتَاوِى إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِى مِنَ ٱلْمَآءِ ﴾ [مُؤد: ٤٣] .

﴿ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَّ ﴾ [ مُؤد: ٣٤] .

﴿ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ [ مُؤد: ٤٣] .

وَحَزِنَ نُوْحٌ عَلَىٰ ابْنِهِ ، وَكَيْفَ لَا يَحْزَنُ وَهُوَ ابْنُهُ ؟ ! وَأَرَادَ أَنْ يَنْجُو ابْنُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ ؛ إِذْ لَمْ يَنْجُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ ؛ إِذْ لَمْ يَنْجُ مِنَ المَاءِ أَمْس .

إِنَّ النَّارَ أَشَدُّ مِنَ المَاءِ ، وَإِنَّ عَذَابَ الآخِرَةِ أَشَقُّ . أَمَا وَعَدَهُ اللهُ : أَنَّهُ يُنْجِي أَهْلَهُ ؟ بَلَىٰ ! إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقُّ . فَأَرَادَ أَنْ يَشْفَعَ لابْنِهِ عِنْدَ اللهِ .

### ٢١ ـ لَيْسَ منْ أَهْلكَ

﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَهُ, فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ [ مُؤد: ٤٥] .

وَلَكِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَىٰ الأَنْسَابِ ، بَلْ يَنْظُرُ إِلَىٰ الأَنْسَابِ ، بَلْ يَنْظُرُ إِلَىٰ الأَعْمَالِ .

وَاللهُ لاَ يَقْبَلُ الشَّفَاعَةَ فِي الْمُشْرِكِينَ.

وَلَيْسَ المُشْرِكُ مِنْ أَهْلِ النَّبِيِّ ؛ وَإِنْ كَانَ ابْنَهُ .

فَنَبَّهَ اللهُ نُوْحَاً عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَقَالَ : ﴿قَالَ يَـنُوحُ إِنَّهُ اللهُ نَوْحَ إِنَّهُ اللهُ نَوْحَ إِنَّهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَتَنَبَّهَ نُوْحٌ ، وَتَابَ إِلَىٰ اللهِ ، وَقَالَ :

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّىَ أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ أُو إِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [ مُود : ٤٧] .

## ٢٢ \_ بَعْدَ الطُّوْفَان

وَلَمَّا كَانَ مَا أَرَادَهُ اللهُ ، وَغَرِقَ الكُفَّارُ ؛ أَمْسَكَتِ السَّمَاءُ ، وَغَارَ الْمَاءُ .

وَاسْتَوَتِ السَّفِينَةُ عَلَىٰ جَبَلِ الجُودِيِّ ﴿ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْمُودِيِّ ﴿ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [ مُؤد: ١٤] .

وَقِيْلَ : يَا نُوْحُ ! اهْبِطْ بِسَلامٍ .

وَهَبِطَ نُوْحٌ ، وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ ، يَمْشُونَ عَلَىٰ البَرِّ بِسَلام .

وَهَلكَ الكُفَّارُ مِنْ قَوْمِ نُوْحٍ ، فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ ، وَالأَرْضُ .

وَبَارَكَ اللهُ فِي ذُرِّيَّةِ نُوْحٍ ، فَانْتَشَرَتْ فِي الأَرْضِ ، وَمَلاَتِ الأَرْضَ .

وَكَانَ فِيْهَا أُمَمٌ ، وَكَانَ فِيْهَا أَنْبِيَاءُ ، وَمُلُوكٌ .

﴾ سَلَمُ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [ الصَّافَّات : ٧٩] .





# قِصَّةُ سِيِّدنا هُود عَلَيْسَ لِهِ إِ





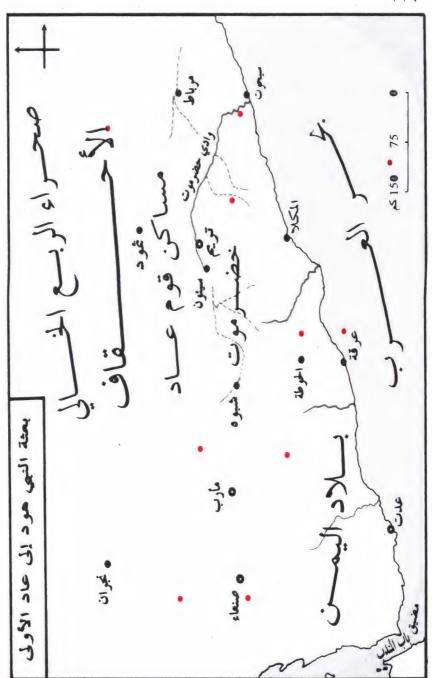



بَارَكَ اللهُ فِي ذُرِّيَّةِ نُوْحٍ ، فَانْتَشَرَتْ فِي الأَرْضِ .

وَكَانَ مِنْهَا أُمَّةٌ يُقَالُ لَهَا : عَادٌ .

وَكَانُوا رِجَالًا أَقْوِيَاءَ ، أَجْسَامُهُمْ كَأَنَّها مِنْ حَدِيدٍ ، يَغْلِبُهُمْ أَحَدٌ .

وَلاَ يَخَافُونَ أَحَداً ، وَيَخَافُهُمْ كُلُّ أَحَدٍ .

وَبَارَكَ اللهُ لِعَادٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، فَكَانَتْ إِبِلُ عَادٍ ، وَغَنَمُهَا تَمْلاُ الْوَادِي .

وَكَانَتْ خَيْلُ عَادٍ تَمْلاُّ الْمَيْدَانَ .

وَكَانَتْ أَوْلَادُ عَادٍ تَمْلاُ الْبُيُوتَ .

وَإِذَا خَرَجَتْ إِبلُ عَادٍ ، وَغَنَمُهَا إِلَىٰ الْمَرْعَىٰ ؛ كَانَ لَهَا مَنْظُرٌ جَمِيْلٌ جِدًاً .

وَإِذَا خَرَجَ الأَطْفَالُ فِي الصَّبَاحِ يَلْعَبُونَ ؛ كَانَ لَهُمْ مَنْظَرٌ جَمِيلٌ جِدًّاً .

وَكَانَتْ أَرْضُ عَادٍ كَذَلِكَ أَرْضًا جَمِيلَةً خَضْرَاءَ ، فِيهَا بَسَاتِيْنُ ، وَعُيُونٌ كَثِيرَةٌ .

# ٢ ـ كُفْرَانُ عَادِ

وَلَكَنَّ عَاداً لَمْ يَشْكُرُوا اللهَ عَلَىٰ هَاذِهِ النَّعَمِ النَّعَمِ النَّعْمِ النَّعْمِ الكَثِيْرَةِ ، وَنَسِيَتْ عَادٌ قِصَّةَ الطُّوْفَانِ ؛ الَّتِي سَمِعُوهَا مِنْ آبَائِهِمْ ، وَرَأَوْا آثَارَهُ فِي الأَرْضِ .

وَنَسُوا لِمَاذَا أَرْسَلَ اللهُ الطُّوْفَانَ عَلَىٰ أُمَّةِ نُوْحٍ . وَصَارُوا يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ ، كَمَا كَانَتْ أُمَّةُ نُوْحٍ تَعْبُدُ الأَصْنَامَ .

وَكَانُوا يَنْحِتُوْنَ الأَصْنَام مِنَ الحِجَارَةِ بِأَيْدِيهِمْ ، ثُمَّ يَسْجُدُوْنَ لَهَا ، وَيَعْبُدُونَهَا .

وَكَانُوا يَسْأَلُونَهَا حَاجَاتِهِمْ ، وَيَدْعُونَهَا ، وَيَذْبَحُونَ لَهَا ، وَيَذْبَحُونَ لَهَا ، وَكَانُوا عَلَىٰ أَثَرِ أُمَّةِ نُوْحٍ .

وَكَانَتْ عُقُولُهُمْ لاَ تَمْنَعُهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ . وَكَانَتْ عُقُولُهُمْ لا تَهْدِيهِمْ .

وَكَانُوا غُقَلاءَ فِي الدُّنْيَا أَغْبِياء فِي الدِّينِ.

# ٣ \_ عُدْوَانُ عَادِ

وَصَارَتْ قُوَّةُ عَادٍ وَبَالاً عَلَيْهِمْ ، وَعَلَىٰ النَّاسِ .

لأِنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ باللهِ، وَلاَ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةِ.

فَمَاذَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الظُّلْمِ ؟ وَمَاذَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الظُّلْمِ العُدْوَانِ ؟

وَلِمَاذَا لا يَظْلِمُونَ النَّاسَ ؛ وَهُمْ لاَ يَرَوْنَ فَوْقَهُمْ أَحَداً ؟!

وَلاَ يَخَافُونَ حِسَابًا ، وَلاَ عِقَابًا .

وَكَانُوا كَوُحُوشِ الغَابَةِ ، يَظْلِمُ الْكَبِيْرُ مِنْهُم الصَّغِيرَ ، وَيَأْكُلُ القَوِيُّ مِنْهُم الضَّعِيفَ .

وَإِذَا غَضِبُوا ؛ كَانُوا كَالْفِيْلِ الْهَائِجِ ، الْهَائِجِ ، الْهَائِجِ ، لا يَلْقَىٰ شَيْئاً إلا قَتَلَهُ .

وَكَانُوا إِذَا حَارَبُوا ؛ أَهْلَكُوا الْحَرْثَ ، وَالنَّسْلَ . وَإِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً ؛ أَفْسَدُوهَا ، وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً .

وَكَانَ الضَّعَفَاءُ يَخَافُونَ شَرَّهُمْ ، وَيَفِرُونَ مِنْ ظُلْمِهِمْ .

وَصَارَتْ قُوَّتُهُمْ وَبَالاً عَلَيْهِمْ ، وَعَلَىٰ النَّاسِ . وَصَارَتْ قُوَّتُهُمْ وَبَالاً عَلَيْهِمْ ، وَعَلَىٰ النَّاسِ . وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لاَ يَخَافُ اللهَ ، وَلاَ يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ .

### ٤ \_ قُصوْرُ عَاد

وَكَانَ عَادٌ لاَ شُغْلَ لَهُمْ إِلاَّ الأَكْلُ ، والشُّرْبُ ، وَاللَّوْبُ ، وَاللَّعِبُ .

وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَفْخَرُ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي بِنَاءَ القُصُورِ العَالِيَةِ ، والْبُيُوتِ الْوَاسِعَةِ .

وَكَانَتْ أَمْوَالُهُمْ تَضِيعُ فِي المَاءِ ، والطِّينِ ، وَالطِّينِ ، وَكَانُوْا لاَ يَرَوْنَ مَكَاناً خَالِياً ، أَوْ أَرْضَا مُرْتَفِعَةً إِلاَّ بَنَوْا عَلَيْهَا قَصْرَاً رَفِيْعاً .

وَكَانُوا يَبْنُونَ بُيُوتاً كَأَنَّمَا يَسْكُنونَ فِيْها دَائِماً ، وَلاَ يَمُوتُونَ أَبَداً .

وَكَانُوا يَبْنُونَ قُصُوراً مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، وَالنَّاسُ لَا يَجِدُونَ مَا يَأْكُلُونَ ، وَيَلْبَسُونَ .

وَكَانَ الْفُقَرَاءُ مِنْهُمْ لَا يَجِدُونَ بَيْتَاً يَسْكُنُونَ فيهِ ، وَبَيُوتُ الْأَغْنِيَاءِ لَا سَاكِنَ فِيهَا ، وَمَنْ رَآهُمْ ، وَرَأَىٰ وَبُيُوتُ الأَغْنِيَاءِ لَا سَاكِنَ فِيهَا ، وَمَنْ رَآهُمْ ، وَرَأَىٰ قُصُورَهُمْ ؛ عَرَفَ : أَنَّهُم لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ .

### ه \_ هُوْدُ الرَّسُولُ

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُرْسِلَ إِلَىٰ عَادٍ رَسُولًا.

إِنَّ اللهَ لاَ يَرْضَىٰ لِعِبادِهِ الكُفْرَ ، إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ فِي الأَرْضِ .

وَكَانَتْ عَادٌ لَا يَسْتَعْمِلُونَ عُقُولَهُمْ إِلَّا فِي الأَكْلِ، وَالشُّرْبِ، وَاللَّهُو، وَاللَّعِبِ، وَبِنَاءِ البُيُوتِ.

وَقَدْ فَسَدَتْ عُقُولُهُمْ ؛ لأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَعْمِلُونَهَا فِي الدِّين ، وَكَانَ عَادٌ عُقَلاءَ فِي الدُّنْيَا أَغْبِيَاءَ فِي الدِّيْنِ ، يَعْبُدُونَ الحِجَارَةَ ، وَلاَ يَعْقِلُونَ .

١٢٢ قصص النبيين للأطفاا

فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا يَهْدِيهِمْ .

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَكُوْنَ هَـٰذَا الرَّسُولُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، يَعْرِفُوْنَهُ ، ويَفْهَمُونَ كَلامَهُ .

كَانَ هُودٌ ذَلِكَ الرَّسُولَ . وُلِدَ فِي بَيْتٍ شَرِيفٍ فِي عَانَ هُودٌ ذَلِكَ الرَّسُولَ . وَصَلاحٍ .

## ٦ ـ دَعْوَةُ هُوْدٍ عَلَيْتَلِارُ

وَقَامَ هُودٌ فِي قَوْمِهِ يَدْعُو، وَيَقُولُ: ﴿ يَكَوَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴿ وَيَقُولُ: ١٠٠ ] .

وَقَالَ هُودٌ : يَا قَوْمِ ! كَيْفَ تَعْبُدُونَ الحِجَارَةَ ، ولاَ تَعْبُدُونَ الحِجَارَةَ ، ولاَ تَعْبُدُونَ الَّذِي خَلَقَكُمْ ؟ !

يَا قَوْم ! هَاذِهِ الحِجَارَةُ الَّتِي نَحَتُّمُوهَا أَمْسِ ؛ كَيْفَ تَعْبُدُونَهَا الْيَوْمَ ؟ ! إِنَّ اللهَ خَلقَكُمْ ، وَرَزَقَكُمْ ، وَبَارَكَ لَعُبُدُونَهَا الْيَوْمَ ؟ ! إِنَّ اللهَ خَلقَكُمْ ، وَرَزَقَكُمْ ، وَبَارَكَ لَكُمْ فِي الأَمْوَالِ ، والأَوْلادِ ، وَالْحَرْثِ ، والنَّسْلِ .

وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ، وَرَزَقَكُمْ قُوَّةً فِي الْجِسْمِ .

كَانَ مِنْ حَقِّ هَـٰذِهِ النِّعَمِ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ ، وَلاَ تَعْبُدُوا عَيْرَهُ .

إِنَّ هَا الْكَلْبَ الَّذِي تَرْمُونَ إِلَيْهِ بِعَظْمٍ لاَ يُفَارِقُ بَيْتَكُمْ ، وَيَتْبَعُكُمْ كَالظِّلِّ .

أَفَرَأَيْتُمْ كَلْبَا يَتْرُكُ سَيِّدَهُ ، وَيَذْهَبُ إِلَىٰ غَيْرِهِ ؟

أَوَ رَأَيْتُمْ حَيَوَاناً يَعْبُدُ حَجَراً ، أَوَ رَأَيْتُمْ حَيَوَاناً يَسْجُدُ لِصَنَم ؟

هَلِ الإنْسَانُ أَذَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ ، أَمْ هُوَ أَجَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ ، أَمْ هُوَ أَجَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ ؟

## ٧ \_ جَوَابُ الْقَوْم

كَانَ الْقَوْمُ فِي شُغْلٍ مِنَ الأَكْلِ ، والشُّرْبِ ، واللَّهو ، واللَّعِب .

وَقَدْ رَضُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيا ، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا .

ضَاقَ قَلْبُهُمْ بِكَلامِ هُودٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : مَا يَقُولُ هُودٌ ؟ مَاذَا يُرِيدُ هُودٌ ؟ نَحْنُ لاَ نَفْهَمُ كَلامَهُ !

قَالُوا: سَفِيةٌ ، أَوْ مَجْنُونٌ!

وَلَمَّا دَعَاهُمْ هُودٌ مَرَّةً أُخْرَىٰ ؛ قَالَ أَشْرَافُ قَوْمِهِ : ﴿ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَلْدِبِينَ ﴾ ﴿ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَلْدِبِينَ ﴾ [الأَغْرَاف : ٦٦] .

﴿ قَالَ يَنقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأَغْرَاف: ١٧] .

﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُرُ نَاصِحُ أَمِينُ ﴾ [الأَغْرَاف: ٦٨] .

### ٨ ـ حِكْمَةُ هُوْدِ عَلَيْتَلِارُ

وَمَا زَالَ هُودٌ يَنْصَحُ لِقَوْمِهِ ، وَيَدْعُوهُمْ بِحِكْمَةٍ ، وَرَفْقٍ .

قَالَ هُودٌ: يَا قَوْمِ! أَنَا أَخُوكُمْ، وَصَدِيقُكمْ بِالأَمْسِ! أَلاَ تَعْرِفُونَنِي ؟!

يَا ۚ إِخْوَانِي ! لِمَاذَا تَخَافُونَنِي ، وَتَفِرُّونَ مِنِّي ، إِنِّي لا أُنْقِصُ مِنْ مَالِكُمْ شَيْئاً .

﴿ وَيَنْقُوْمِ لَا أَسْئُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا ۚ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ﴾

[ هُوْد : ٢٩ ] .

يَا قَوْمِ! مَاذَا تَخَافُونَ إِنْ آمَنْتُمْ بِاللهِ؟ واللهِ! لَا تَفْقِدُونَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْئاً إِذَا آمَنْتُمْ بِاللهِ!

بَلْ يُبَارِكُ اللهُ لَكُمْ في الرِّزْقِ ، وَيزيدُ فِي قُوَّتِكُمْ .

وَيَا قَوْمِ! لِمَاذَا تَتَعَجَّبُونَ مِنْ رِسَالَتِي ؟ إِنَّ اللهَ لاَ يُكَلِّمُ وَاحِداً !

إِنَّ اللهَ لَا يُخَاطِبُ كُلَّ أَحَدٍ ، يَقُولُ لَهُ : افْعَلْ كَذَا ، افْعَلْ كَذَا ؛ افْعَلْ كَذَا !

إِنَّ اللهَ يُرْسِلُ إِلَىٰ كلِّ قَوْمٍ رَجُلاً مِنْهُمْ يُكَلِّمُهُمْ ، وَيَنْصَحُ لَهُمْ .

وَقَدْ أَرْسَلَني إِلَيْكُمْ أَكَلِّمُكُمْ ، وَأَنْصَحُ لَكُمْ : ﴿ أَوَ عَبْتُمْ أَنْ صَحُ لَكُمْ : ﴿ أَوَ عَبْتُمْ أَنَ جَآءَكُمْ ذِكُرُ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِلُنذِرَكُمْ ﴾ [الأَغْرَاف : ٦٩] .

### ٩ ۔ إِيْمَانُ هُوْدِ

وَلَمْ تَجِدْ عَادٌ جَوَابَاً! وَمَا عَلِمُوا كَيْفَ يُجيبُونَ هُوداً!

وَلَاكِنَّهُمْ قَالُوا لَمَّا عَجَزُوا: قَدْ غَضِبَتْ عَلَيْكَ

آلِهَتُنَا ، فَأَصَابَكَ مَرَضٌ فِي عَقْلِكَ ! .

وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْكَ وَبَالٌ مِنَ الْآلِهَةِ.

قَالَ هُودٌ: إِنَّ هَاذِهِ الأَصْنَامَ حِجَارَةٌ، لا تَنْفَعُ أَحَداً ، وَلا تَضُرُّ !

وَإِنَّ هَـٰـذِهِ الأَصْنَامَ حِجَـارَةٌ ، لا تَتَكلَّـمُ ، وَلاَ تَسْمَعُ ، وَلاَ تَنْظُرُ !

إِنَّ هَانِهِ الْأَصْنَامَ لَا تَمْلِكُ خَيْرًا ، ولا شَرًّا .

ولاَ تَمْلِكُ لأَحَدٍ نَفْعاً ، وَلاَ ضَرّاً .

وإِنَّكُمْ أَيْضًا لَا تَمْلِكُونَ خَيْراً ، وَلاَ شَرّاً .

وَلاَ تَمْلِكُونَ لي نَفْعَاً ، وَلاَ ضَرّاً !

إِنِّي لَا أُؤْمِنُ بِآلِهَتِكُمْ ، وَلَا أَخَافُهُم .

﴿ أَنِّي بَرِيٓ ءُ مِّمَّا لُّشَرِكُونَ ﴾ [ مُؤد : ١٥ ] .

وَلاَ أَخَافُكم أيضاً ﴿ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ﴾ [ مُؤد: ٥٥].

﴿ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ﴾ [ مُؤد : ٥٦] .

كُلُّ شَيْءٍ تَحْتَ يَدِهِ ، وَلاَ تَسْقُطُ وَرَقَةٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

### ١٠ \_ عِنَادُ عَادِ

سَمِعَتْ عَادٌ كلَّ ذَلِكَ ، وَلَلْكِنَّهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا ! ضَاعَتْ فِيهِمْ نَصِيحَةُ هُودٍ! ضَاعَتْ فِيْهِمْ حِكْمَةُ هُودٍ!

وَقَالُوا : يَا هُودُ ! مَا عِنْدَكَ دَلِيلٌ ، وَلاَ بَيِّنَةٌ ! وَلاَ نَتْرُكُ يَا هُودُ ! آلِهَتَنَا القَدِيمَةَ لِقَوْلِكَ الجَدِيدِ .

أَنْتُرُكُ الآلِهَةَ الَّتِي كَانَ يَعْبُدُهَا آبَاؤنَا لِقَوْلِ قَائِلٍ ؟! أَبُداً!

وَيَا هُودُ ! إِنَّكَ لَا تُؤمِنُ بِآلِهَتِنَا ، وَلَا تَخَافُهُمْ . فَإِنَّا لَا نُؤْمِنُ بِإِلَاهِكَ ، وَلَا نَخَافُ عَذَابَهُ .

وَإِنَّنَا نَسْمَعُكَ كَثيراً تَذْكُرُ الْعَذَابَ ، فَأَيْنَ هُوَ يَا هُودُ ! وَمَتَىٰ يَجِيءُ ؟ !

قَالَ هُودٌ : ﴿ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [المُلك: ٢٦] .

قَالَتْ عَادٌ : فَإِنَّنَا نَنْتَظِرُ ذَلِكَ الْعَذَابَ ، وَنَشْتَاقُ أَنْ نَرَاهُ .

وتَعَجَّبَ هُودٌ مِنْ جَرَاءَتِهِمْ ، وَتَأَسَّفَ هُودٌ عَلَىٰ سَفَاهَتِهِمْ .

### ١١ ـ الْعَذَابُ

وَكَانَ عَادٌ يَنْتَظِرُونَ الْمَطَر كلَّ يَوْمٍ وَيَنْظُرُونَ إِلَىٰ السَّماءِ فَلاَ يَرَوْنَ قِطْعَةَ سَحَابِ .

وَكَانُوا فِي حَاجِةٍ إِلَىٰ الْمَطَرِ ، وَكَانَ لَهُمْ شَوْقٌ عَظِيْمٌ إِلَىٰ الْمَطَرِ . إلىٰ الْمَطَرِ .

ذَاتَ يَوْمِ رَأَوْا سَحَابَةً تَأْتِي إِلَيْهِم ، فَفَرِحُوا جِدّاً ، وَصَاحُوا : هَاذِهِ سَحَابَةُ مَطَرٍ ! وَصَاحُوا : هَاذِهِ سَحَابَةُ مَطَرٍ !

وَرَقَصَ النَّاسُ فَرَحاً ، وَنَادَىٰ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَقَالُوا: سَحَابَةُ مَطَرٍ!

وَلَلْكِنَّ هُوداً فَهِمَ : أَنَّ الْعَذَابَ قَدْ جَاءَ .

وقَالَ لَهُمْ هُودٌ: لَيْسَ هَاذَا سَحَابَ رَحْمَةٍ ، بَلْ هُوَ رِيحٌ فِيْهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ .

وَكَانَ كَذَٰلِكَ ، فَقَدْ هَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ ، مَا رَأَىٰ

النَّاسُ مِثْلَهَا! وَمَا سَمِعَ النَّاسُ بِمِثْلِها!

وَهَبَّتِ الْعَاصِفَةُ تَقْلَعُ الأَشْجَارَ ، وَتَهْدِمُ الْبُيُوتَ ، وَتَهْدِمُ الْبُيُوتَ ، وَتَحْمِلُ الدَّوَابَّ وَتَرْمِيها إِلَىٰ مَكَانٍ بَعِيدٍ .

وَطَارَتْ رِمَالُ الصَّحرَاءِ ، وَأَظْلَمَتِ الدُّنْيَا ، فَلاَ يَرَىٰ الإِنْسَانُ شَيْئًا .

وَدَخَلَهُمُ الرُّعْبُ ، فَدَخَلُوا بُيُّوتَهُمْ ، وَأَغْلَقُوا أَبُوابَهَا . وَاعْتَنَقَ النَّاسُ أَبُوابَهَا . وَاعْتَنَقَ النَّاسُ بِالأُمَّهَاتِ ، وَاعْتَنَقَ النَّاسُ بِالخُدْرَانِ ، وَدَخَلَ النَّاسُ الْحُجُرَاتِ .

الأَطْفَالُ يَبْكُونَ ، والنِّسَاءُ يَصِحْنَ ، والرِّجَالُ يَدْعُونَ ، وَيَسْتَغِيثُونَ .

وَكَأَنَّ قَائِلًا يَقُولُ:

﴿ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [ مُؤد: ٢٣] .

كَانَ ذَلِكَ سَبْعَ لَيَالٍ ، وَتُمَانِيَةَ أَيَّام .

وَمَاتَ القَوْمُ ، فَكَانُوا كَأَشْجَارِ النَّخِيلِ ؛ سَقَطَتْ عَلَىٰ الأَرْضِ ، وَكَانَ مَنْظَرَاً غَرِيْباً جِدّاً ، النَّاسُ أَمْوَاتُ ، يَأْكُلُهم الطَّيْرُ ، وَالْبُيُوتُ خَرَابٌ ، يَسْكُنُها البُوْمُ .

وَنَجَا هُودٌ ، وَالمُؤْمِنُوْنَ بِإِيْمَانِهِمْ ، وَهَلَكَتْ عَادٌ بِكُفْرِهَا ، وَعِنَادِهَا .

﴿ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمٌّ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴾ [ هُود : ١٠] .





# قِصَّةُ سِيِّدنا صالح عَليَّكِلِمِ الم

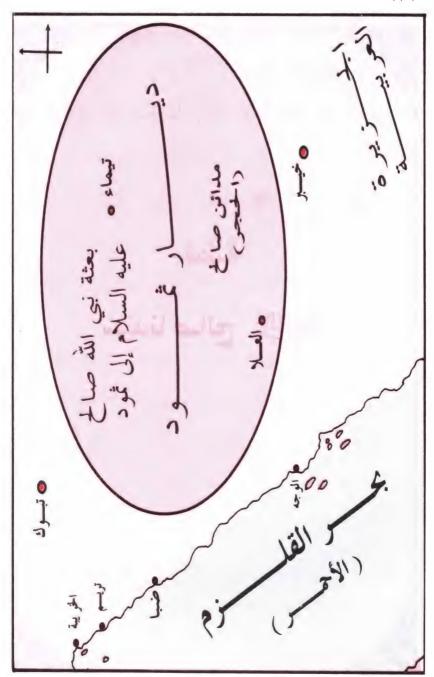



#### ١ ـ بَعْدَ عَادِ

وَرِثَتْ ثَمُوْدُ عَاداً ، كَمَا وَرِثَتْ عَادٌ أُمَّةَ نُوْحٍ .

وَكَانَتْ ثَمُوْدُ عَلَىٰ أَثَرِ عَادٍ ، كَمَا كَانَتْ عَادٌ عَلَىٰ أَثَرِ أَثَرِ أَثَرِ أَثَرِ أَثَرِ أُمَّةِ نُوْحٍ .

وَكَانَتْ أَرْض ثَمُوْدَ أَيْضاً أَرْضَاً جَمِيْلَةً خَضْرَاءَ ، فِيْهَا بَسَاتِيْنُ ، وَعُيُونٌ ، وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتها الأَنْهَارُ .

وَكَانَتْ ثَمُوْدُ كَعَادٍ فِي العِمَارَةِ ، والزِّرَاعَةِ ، وَفِي كَثْرَةِ البَسَاتِينِ .

وَفَاقُوهُمْ فِي العَقْلِ ، وَالصِّنَاعَةِ ، فَكَانُوا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الجِبَال بُيُوتَا وَاسِعَةً جَمِيْلَةً ، وَيَنْقُشُوْنَ فِي الجِجَارَةِ نُقُوْشًا بَدِيْعَةً .

١٣٤ قصص النبيين للأطفال

وَقَدْ لَأَنَ لَهُمُ الحَجَرُ بِعَقْلِهِمْ ، وَصِنَاعَتِهِمْ ؛ فَيَصْنَعُونَ بِهِ مَا يَصْنَعُ الإِنْسَانُ بِالشَّمْع .

وَإِذَا دَخَلَ الإِنْسَانُ مَدِيْنَتَهُمْ ؛ رَأَىٰ عَجَباً ، رَأَىٰ وَأَىٰ عَجَباً ، رَأَىٰ قُصُوراً عَظِيْمَةً كَالْجِبَالِ ، كَأَنَّمَا بَنَاهَا الْجِنُّ ، وَرَأَىٰ أَنْهَا الرَّبِيْعُ .

وَقَدْ فَتَحَ اللهُ عَلَىٰ ثَمُودَ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، وَقَدْ فَتَحَ اللهُ عَلَىٰ ثَمُودَ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ .

جَادَتْ لَهُمُ السَّمَاءُ بِالأَمْطَارِ ، وَجَادَتْ لَهُمُ الأَرْضُ بِالنَّبَاتِ ، وَالأَزْهَارِ ، وَجَادَتْ لَهُمُ الْبَسَاتِينُ بِالفَوَاكِهِ ، وَالأَثْمَارِ ، وَبَارَكَ اللهُ لَهُمْ فِي الرِّزْقِ ، وَالأَعْمَارِ .

# ٢ \_ كَفْرَانُ ثَمُوْدَ

وَلَاكِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمْ يَحْمِلْ ثَمُودَ عَلَىٰ الشُّكْرِ، وَعِبَادَةِ اللهِ تَعَالَىٰ .

بَـلْ حَمَلَهُـمْ ذَلِـكَ عَلَـىٰ الْكُفْـرِ ، وَالطُّغْيَـانِ ، وَنَسُوا الله ، وَفَرِحُوا بِمَا أُوْتُوا ، وَقَالُوا : مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؟ !

وظَنُّوا: أَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ ، وَلَا يَخْرُجُونَ مِنْ قُصُورِهِمْ ، وَجَنَّاتِهِمْ أَبَداً .

وَظَنُّوا: أَنَّ المَوْتَ لاَ يَدْخُلُ فِي هَاذِهِ الجِبَالِ، وَظَنُّوا: أَنَّ المَوْتَ لاَ يَدْخُلُ فِي هَاذِهِ الجِبَالِ، وَلاَ يَجِدُ إليْهِمْ سَبيلاً!

لَعَلَّهُمْ كَانُوا يَظُنُّونَ : أَنَّ أُمَّةَ نُوحٍ إِنَّمَا غَرِقَتْ ؟ لأَنَّها كَانَتْ فِي الْوَادِي .

وَأَنَّ عَاداً إِنَّمَا هَلَكُوا ؛ لأَنَّهُمْ كَانُوا فِي السَّهْلِ! وَأَنَّهُمْ مِنَ الْخَوْفِ، وَالْمَوْتِ بِمَكانٍ آمِنٍ .

## ٣ \_ عِبَادَةُ الأَصْنَام

وَلَمْ يَكْفِهِمْ هَـٰذَا بَلْ نَحَتُوا الْحِجَارَةَ ، وَعَبَدُوا الْحِجَارَةَ ، وَعَبَدُوا الْأَصْنَامَ .

وَصَارُوا يَعْبُدُونَ الْحِجَارَةَ ، كَمَا كَانَتْ أُمَّةُ نُوْحٍ تَعْبُدُهَا ، وكَذَلِكَ عَادٌ .

إِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَهُمْ مُلُوكَ الْحِجَارَةِ ، وَلَـٰكِنَّهُمْ مِنْ جَهْلِهِمْ صَارُوا عُبَّادَ الحِجَارَةِ .

إِنَّ اللهَ كَرَّمَهُمْ ، وَرَزَقَهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ .

وَلَـٰكِنَّهُمْ أَهَانُوا أَنْفُسَهُمْ ، وَأَهَانُوا الإِنْسَانَ .

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [يُؤنُس: ١٤] .

عَجَباً! إِنَّ الْحَجَرَ الَّذِي يَنْحِتُونَهُ بِأَيْدِيهِمْ ، فَلاَ يَأْبَىٰ ، وَلاَ يَعْصِيْهِمْ قَدْ خَضَعُوا لَهُ ، وَوَقَعُوا سَاجِدِيْنَ! يَعْصِيْهِمْ قَدْ خَضَعُوا لَهُ ، وَوَقَعُوا سَاجِدِيْنَ! أَيَعْبُدُ الْقَوِيُّ الضَّعِيْفَ؟

أَيَسْجُدُ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ ؟ وَلَكِنَّهُمْ نَسُوا اللهَ ، فَنَسُوا أَنْفُسَهُمْ ، وَأَبُوا أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ ، فَأَذَلَّهُمُ اللهُ .

### ٤ ـ صَالِحُ عَالِيتُ لِلْرِرُ

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا ، كَمَا أَرْسَلَ إِلَىٰ إِلَىٰ أَمَّةِ نُوح ، وَأَرْسَلَ إِلَىٰ عَادٍ رَسُولًا .

إِنَّ اللهَ لَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الكُفْرَ ، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ فِي الأَرْض .

وَكَانَ فِيْهِمْ رَجُلٌ اسْمُهُ صَالِحٌ ، وُلِدَ فِي بَيْتٍ

شَرِيفٍ ، وَنَشَأَ عَلَىٰ عَقْلٍ ، وَصَلاحٍ .

وَكَانَ وَلَدَاً نَجِيباً جِدًا ، وَكَانَ وَلَدَاً رَشِيداً جِدًا ، يُشِيْرُ إِلَيْهِ النَّاسُ ، وَيَقُوْلُونَ : هاذَا صَالِحٌ ! هَاذَا صَالِحٌ ! هَاذَا صَالِحٌ ! هَاذَا صَالِحٌ !

وَكَانَ لِلنَّاسِ فِيهِ رَجَاءٌ كَبيرٌ ، يَقُوْلُونَ : سَيَكُوْنُ لَهُ شَأْنٌ ! سَيَكُوْنُ لَهُ شَأْنٌ !

يَرَىٰ النَّاسُ : أَنَّ صَالِحًا يَكُوْنُ مِنْ أَشْرَافِهِمْ ، وَيَكُونُ مِنْ أَشْرَافِهِمْ .

وَيَرَوْنَ : أَنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ قَصْرٌ جَمِيلٌ ، وَبُسْتَانُّ كَبيرٌ .

وَيَرَىٰ أَبُوهُ: أَنَّ ابْنَهُ يَكْسِبُ بِعَقْلِهِ مَالاً عَظِيْماً ، وَيَرْيُ أَبُوهُ: وَيَخْرُجُ فِي النَّاسِ.

يَخْرُجُ عَلَىٰ فَرَسٍ وَوَرَاءَهُ الخَدَمُ ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ النَّاسُ ، وَيَقُوْلُوْنَ هَـٰلذَا ابْنُ فُلانٍ ! هَـٰذَا ابْنُ فُلانٍ !

وَكَمْ يَكُوْنُ سُرُوْرُهُ إِذَا سَمِعَ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ : إِنَّهُ سَعِيْدٌ جِدَّاً ، إِنَّ ابْنَهُ غَنِيٌّ جِدَّاً .

وَلَـٰكِنَّ اللهَ أَرَادَ غَيْرَ ذَلِكَ ، إِنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُشَرِّفَهُ بِالنَّبُوِّةِ ، وَيُرْسِلَهُ إِلَىٰ قَوْمِهِ ، لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ النُّورِ .

وهَلْ فَوْقَ ذَلِكَ شَرَفٌ ؟! وَهَلْ فَوْقَ ذَلِكَ كَرَامَةٌ ؟!

### ٥ ـ دَعْوَةُ صَالِحِ

وَقَامَ صَالِحٌ فِي قَوْمِهِ يَقُولُ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ:

﴿ يَنْقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [ هُود : ١١] .

وَكَانَ الأَغْنِيَاءُ فِي شُغْلٍ مِنَ الأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ ، وَالشُّرْبِ ، وَكَانُوا فِي لَهْوِ ، وَلَعِبٍ .

وَكَانُوا يَعْبُدُوْنَ الأَصْنَامَ ، وَلاَ يَرَوْنَ إِلَها غَيْرَهَا ، فَكَا يُرَوْنَ إِلَها غَيْرَهَا ، فَمَا أَعْجَبَتْهُمْ دَعْوَةُ صَالِحٍ ، غَضِبَ أَغْنِيَاءُ ثَمُودَ ، وَقَالُوا : مَنْ هَاذَا ؟

قَالَ الْخُدَّامُ : هَاذَا صَالِحٌ .

قَالُوا : مَاذَا يَقُولُ ؟

قَالُوْا : يَقُوْلُ : اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْرُهُ ، وَيَجْزِيْكُمْ . وَيَجْزِيْكُمْ . وَيَجْزِيْكُمْ . وَيَجْزِيْكُمْ . وَيَجْزِيْكُمْ . وَيَقُولُ : أَنَا رَسُولُ اللهِ أَرْسَلَني إِلَىٰ قَوْمِي .

ضَحِكَ الأَغْنِيَاءُ ، وَقَالُوْا : مِسْكِیْنٌ ! هَلْ يَكُوْنُ هَاذَا رَسُوْلاً ؟ مَا عِنْدَهُ قَصْرٌ ، وَلاَ بُسْتَانٌ ، وَمَا لَهُ زَرعٌ ، وَلاَ بُسْتَانٌ ، وَمَا لَهُ زَرعٌ ، وَلاَ نَخِیْلٌ ! فَكَیْفَ یَكُوْنُ هَاذَا رَسُوْلاً ؟ !

### ٦ \_ دعَايَةُ الأَغْنيَاءِ

وَرَأَىٰ الأَغْنِيَاءُ: أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَمِيْلُونَ إِلَىٰ صَالِح ، فَخَافُوا عَلَىٰ رِيَاسَتِهِمْ ، وَقَالُوا:

﴿ مَا هَنْدَآ إِلَّا بَشَرُ مِّ مِّ أَكُمُ يَأْ كُلُ مِمَّا تَأْ كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ [ المُؤْمِنُون : ٣٣ ] .

﴿ وَلَيِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّحَاسِرُونَ ﴾ [المُؤْمِنُون: ٣٤] .

﴿ أَيَعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتَّمْ وَكُنتُمْ تَرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ﴿ المُؤْمِنُونَ : ٣٥] .

## ﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ [المُؤْمِنُون: ٣٦].

﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَّالُنَا ٱلدُّنِيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ [المُؤْمِنُون: ٣٧] .

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ ﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ

### ٧ \_ قَدْ أَخْطَأَ ظَنُّنَا

وَكَفَرَ النَّاسُ بِصَالِحٍ ، وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ . وَلَمَّا وَعَظَهُمْ صَالِحٌ ، وَمَنَعَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ ؛ قَالُوْا :

يَا صَالِحٌ كُنْتَ وَلَداً نَجيباً جِداً ، وَكُنْتَ وَلَداً رَشِيداً جِداً ، وَكُنْتَ وَلَداً رَشِيداً جِداً ، وَكُنَّا نَظُنُّ : أَنَّكَ سَتَكُونُ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ ، وَأَشْرَافِهِمْ . وَكُنَّا نَظُنُّ أَنَّكَ سَتَكُونُ مِثْلَ فُلَانٍ ، وَفُلَانٍ ، وَفُلَانٍ ، وَفُلَانٍ ، وَفُلَانٍ ، وَفُلَانٍ ، وَفُلَانٍ ، وَلَامُ تَكُنْ شَيْئاً . والَّذينَ كَانُوا فِي سِنِّكَ ، وَكَانُوا دُونَكَ فِي العَقْلِ أَصْبَحُوا رِجَالاً كِبَاراً .

وَأَنْتَ يَا صَالِحٌ! أَخَذْتَ سَبِيلَ الفَقْرِ ؛ قَدْ أَخْطَأَ ظَنُّنَا فِيْكَ ، قَدْ خَابَ رَجَاؤُنَا فِيْكَ .

مِسْكِيْنٌ أَبُوْكَ! مَا نَالَ خَيْرًا مِنْكَ.

مِسْكِيْنَةٌ أُمُّكَ! لَقَدْ ضَاعَ تَعَبُّهَا فِيْكَ!

سَمِعَ صَالِحٌ كُلَّ هَـٰذَا ، وَتَأَسَّفَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ؛ وَإِذَا مَرَّ صَالِحٌ بِقَوْمٍ ؛ قَالُوْا : رَحِمَ اللهُ أَبَا صَالِحٍ ، لَقَدْ ضَاعَ ابْنُهُ .

# ٨ - نَصِيْحَةُ صَالِح

وَلَمْ يَزَلْ صَالِحٌ يَنْصَحُ لِقَوْمِهِ ، وَيَدْعُوهُمْ إِلَىٰ اللهِ بِحِكْمَةٍ ، وَرِفْقٍ .

يَقُوْلُ: يَا إِخْوَانِي! أَتَظُنُّونَ: أَنَّكُمْ هُنَا إِلَىٰ الأَبَدِ؟.

أَتَظُنُّونَ : أَنَّكُمْ تَسْكُنونَ في هَاذِهِ القُصُورِ دَائِماً ؟ .

أَتَظُنُّونَ : أَنَّكُمْ لاَ تَزَالُونَ في هَاذِهِ البَسَاتِينِ ، وَالأَنْهَارِ ؟

وَأَنَّكُمْ لاَ تَزَالُونَ تَأْكُلونَ مِنْ هَلَذِهِ الزُّرُوعِ ، وَالأَشْجَارِ ؟

وَأَنَّكُمْ لَا تَزَالُونَ تَنْحِتُونَ مِنَ الجِبَالِ بُيُوتًا ؟

أَبَداً! أَبَداً! إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ! إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ! فِلْكَ لاَ يَكُونُ! فَلِمَاذَا مِاتَ آباؤكُمْ يَا إِخْوَانِي؟!

كَانَتْ لَهُمْ قُصُورٌ ، وَكَانَتْ لَهُمْ كَذَلِكَ بَسَاتِينُ وَعُيُونٌ .

وَكَانَتْ لَهُمْ زُرُوعٌ وَنَخِيلٌ ، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالَ بُيُوتًا يَسْكُنونَ فِيْهَا .

وَلَكِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمْ يَنْفَعْهُمْ! وَلَكِنَّ كلَّ ذَلِكَ لَمْ يَنْفَعْهُمْ! يَمْنَعْهُمْ!

وَوَصَلَ إِلَيْهِمْ مَلَكُ الْمَوْتِ وَوَجَدَ إِلَيْهِمْ سَبِيْلًا! كَذَلِكَ تَمُوتُونَ أَنْتُمْ أَيْضاً ، وَيَبْعَثْكُمُ اللهُ ، وَيَسْأَلُكُمْ عَنْ هَـٰذَا النَّعيم .

# ٩ \_ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ

وَيَا إِخْوانِي ! لِمَاذا تَفِرُّونَ مِنِّي ؟ مَاذَا تَخَافُونَ ؟ أَنا لاَ أَنْقُصُ مِنْ مَالِكُمْ شَيْئَاً . أَنَا أَنْصَحُ لَكُمْ ، وَأُبَلِّغُكُمْ رِسَالاًتِ رَبِّي .

﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [الشُّعْرَاء: ١٠٩] .

وَيَا إِخْوَانِي ! لِمَاذَا لاَ تُطِيعُونَني ، وَأَنَا لكُمْ نَاصِحُ أَمِينٌ ؟

وَلَمَاذَا تُطِيعُونَ الَّذِيْنَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ، وَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَهُمْ ؟ والَّذِين يَفْجُرُونَ ، وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ ، وَلَا يُصْلحُونَ !

وَعَجَزَ القَوْمُ وَلَمْ يَجِدُوا عَلَىٰ ذَلِكَ جَوَاباً.

فَقَالُوا: ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ شِي مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مُ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مُ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مُ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُ اللَّهُ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُاء : ١٥٣ ـ ١٥٤] . مِثْ لُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ١٥٣ ـ ١٥٤] .

### ١٠ \_ نَاقَةُ الله

قَالَ صَالِحٌ : وَأَيَّ آيةٍ تُرِيدُونَ ؟

قَالُوا: إِنْ كُنْتَ صَادِقاً ؛ فَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ هَـٰذَا الجَبَلِ نَاقَةً حَامِلاً! وَكَانَ النَّاسُ يَعْلَمُونَ : أَنَّ النَّاقَةَ لاَ تَلِدُهَا إِلاَّ النَّاقَةُ ، وَأَنَّ النَّاقَةَ لاَ تَنْبُتُ مِنَ الأَرْضِ ، وَلاَ تَنْبِحُ مِنَ الأَرْضِ ، وَلاَ تَنْبِحُ مِنَ الحَجَرِ . وَأَيْقَنُوا : أَنَّ صَالِحًا سَيَعْجِزُ ، وَأَنَّهُمْ سَيَنْجَحُونَ !

وَلَـٰكِنَّ صَالِحًا كَانَ قَوِيَّ الإَيْمَانِ بِرَبِّهِ ، وَكَانَ يَعْلَمُ : أَنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

فَدَعَا اللهَ صَالِحٌ ، وَكَانَ كما طَلَبَ النَّاسُ ، خَرَجَتْ مِنَ الجَبَلِ نَاقَةٌ حَامِلٌ ، وَوَلَدَتْ .

وَتَحَيَّرَ النَّاسُ ، وَدُهِشُوا ، وَلَاكِنْ لَمْ يُؤْمِنْ مِنْهُمْ إِلاَّ وَلَاكِنْ لَمْ يُؤْمِنْ مِنْهُمْ إِلاَّ وَاحِدٌ .

### ١١ ـ النَّوْبَةُ

قَالَ صَالِحٌ : هَاذِهِ نَاقَةُ اللهِ ، وَهَاذِهِ آيةُ اللهِ! سَأَلْتُمْ ، فَخَلَقَهَا لَكُمْ بِقُدْرَتِهِ .

فَاحْتَرِمُوا هَاذِهِ النَّاقَةَ ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَاكُمُ أَلِيمٌ ﴾ [ الأَغْرَاف: ٧٣] .

وَإِنَّ هَاذِهِ النَّاقَةَ تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللهِ، وتَشْرَبُ، وَتَشْرَبُ، وَتَأْتِي، وَتَذْهَبُ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ عَلَفُهَا، وَمَاؤُهَا، وَمَاؤُهَا، وَالْعَلَفُ كَثِيرٌ، وَالْمَاءُ كَثِيرٌ.

وَكَانَتْ هَاذِهِ النَّاقَةُ كَبِيرَةً جِدًّا ، وَغَرِيبَةً فِي الْخَلْقِ ، فَكَانَتْ مَاشِيَتُهُمْ تَخَافُهَا ، وَتَنْفِرُ مِنْهَا .

وَكَانَتْ كُلَّمَا جَاءَتْ تَشْرَبُ ؛ نَفَرَتِ المَاشِيَةُ ، وَفَرَّتْ .

رَأَىٰ صَالِحٌ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لِلنَّاقَةِ يَوْمٌ ، وَلِمَاشِيَتِكُمْ يَوْمٌ ، وَلِمَاشِيَتِكُمْ يَوْمٌ . فَيَوْمَا تَشْرَبُ هَلَذِهِ النَّاقَةُ ، وَيَوْمَا تَشْرَبُ مَاشِيَةُ كَانَ ، فَإِذَا كَانَتْ نَوْبَةُ النَّاقَةِ ؛ ذَهَبَتْ مَاشِيَةِ القَوْمِ ؛ ذَهَبَتْ فَشَرِبَتْ . وَإِذَا كَانَتْ نَوْبَةُ مَاشِيَةِ القَوْمِ ؛ ذَهَبَتْ فَشَرِبَتْ . فَإِذَا كَانَتْ نَوْبَةُ مَاشِيَةِ القَوْمِ ؛ ذَهَبَتْ فَشَرِبَتْ .

# ١٢ \_ طُغْيَانُ ثَمُوْدَ

وَلَـٰكِنِ اسْتَكْبَرَ القَوْمُ ، وَطَغَوا ، وَقَالُوا : لِمَاذَا لاَ تَشْرِبُ مَاشِيَتُنَا كُلَّ يَوْمِ .

وَضَجِرَ النَّاسُ مِنْ هَاذِهِ النَّاقَةِ الَّتِي تَنْفِرُ مِنْهَا

١٤٦

مَاشِيَتُهُم . وَكَانَ صَالِحٌ قَدْ حَذَّرَهُمْ مِنْ أَنْ يُهِينُوا هَاذِهِ النَّاقَة ، وَلَاكنَّهُمْ لَمْ يَحْذَرُوا .

قَالُوا: مَنْ يَقْتُلْ هَاذِهِ النَّاقَةَ ؟

قَامَ رَجُلٌ ، وَقَالَ : أَنَا !

وَقَامَ الْآخَرُ ، وَقَالَ : أَنَا !

وَذَهَبَ الشَّقِيَّانِ ، وجَلَسَا يَنْتَظِرَانِ خُرُوجَ النَّاقَةِ ؛ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجَتِ النَّاقَةُ ؛ رَمَاهَا الأَوَّلُ بِسَهْمٍ ، وَنَحَرَها الثَّاني ، فَقَتَلَهَا .

#### ١٣ ـ الْعَذَابُ

وَلَمَّا عَلِمَ صَالِحٌ: أَنَّ النَّاقَةَ قَدْ نُحِرَتْ تَأَسَّفَ، وَحَزِنَ جِدَّاً ؛ وَقَالَ لِلنَّاسِ: ﴿ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِ ذَلِكَ وَعَلَّ عَيْرُ مَكَذُوبٍ ﴾ [مُؤد: 10].

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رِجَالٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلَا يُضِلِحُونَ فِي الأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ؛ فَحَلَفُوا وَقَالُوا : نَقْتُلُ صَالِحًا ، وأَهْلَهُ فِي اللَّيْلِ ، وَإِذَا سُئِلْنَا نَقُولُ : ما عِنْدَنَا عِلْمٌ ، وَلَاكِنَّ اللهَ حَفِظَ صَالِحًا ، وَأَهْلَهُ .

وَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الثَّالِثُ جَاءَهُمُ العَذَابُ ، وَأَصْبَحُوا كَعَادَتِهِمْ ، فَإِذَا بِصَيْحَةٍ مَعَ زِلْزالٍ شَدِيدٍ . صَيْحَةٌ تَفَطَّرَتْ مِنْهَ البُيُوتُ ، وَكَانَ يَوْمَا عَلَىٰ ثَمُودَ شَدِيداً .

وَمَاتَ النَّاسُ كُلُّهُمْ ، وَخَرِبَتِ الْمَدِينَةُ .

وَهَاجَرَ صَالِحٌ ، وَالمُؤْمِنُونَ مِنْ تِلْكَ المَدِينَةِ الشَّقِيَّةِ . وَمَا يَصْنَعُونَ فِيهَا ؟

وَخَرَجَ صَالِحٌ ، وَهُو يَنْظُرُ إِلَىٰ قَوْمِهِ ؛ وَهُمْ أَمْوَاتٌ ، فَقَالَ بِصَوْتٍ حَزِينٍ :

﴿ يَكَفُومِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمُ وَكَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمُ وَلَكِن لَا يُحِبِّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ﴾ [الأغراف: ٧٩] .

وَلَا يَرَىٰ الإِنْسَانُ اليَوْمَ هُنَالِكَ إلَّا قُصُوراً خَالِيَةً ، وَبِئْرَاً مُعَطَّلَةً .

وَلا يَرَىٰ إِلاَّ قُرىً مُوحِشَةً ، لَيْسَ فِيهَا دَاعٍ ، وَلاَ مُجيبٌ .

وَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ الله عَلَىٰ عَلَىٰ دِيَارِ ثَمُودَ في طَرِيقِهِ إِلَىٰ

الشَّام ؛ قالَ لأَصْحَابِهِ : « لا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلاَّ أَن تَكُونُوا بَاكِينَ حَذَراً مِنْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَنْفُسَهُمْ إِلاَّ أَن تَكُونُوا بَاكِينَ حَذَراً مِنْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ » .

﴿ أَلَا إِنَّ تُمُودًا كَ فَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتُمُودَ ﴾ [ هُود: ١٨] .





# قِصَّةُ

# سيّدنا مُوسى عَلَيْتُ لِمْدُ









# ١ \_ مِنْ كَنْعَانَ إلَىٰ مِصْرَ

اِنْتَقَلَ يَعْقُوبُ عَلَيْتُلِا إِلَىٰ مِصْرَ ، وَانْتَقَلَ مَعَهُ أَوْلادُهُ .

انْتَقَلُوا إِلَىٰ مِصْرَ ؛ لأنَّ يُوسُفَ بْنَ يَعْقُوب عَلَيْتُ الْأَقَ مُوسَى بْنَ يَعْقُوب عَلَيْتُ الْأَقَ هُوَ سَيِّدُ مِصْرَ ، يَأْمُرُ ، وَيَنْهَىٰ فِيهَا .

وَكَانُوا فِي كَنْعَانَ يَرْعَوْنَ الغَنَمَ ، وَيَحْلِبُونَ الشَّاةَ ، وَيَحْلِبُونَ الشَّاةَ ، وَيَبِيْعُونَ الصُّوْفَ .

وَعَبِيدُ يُوسُفَ ، وَخَدَمُهُ يَأْكُلُونَ ، وَيَنْعَمُونَ فِي مِصْرَ!

فَمَا يَصْنَعُونَ فِي كَنْعَانَ ؟ وَلِمَاذَا لاَ يَذْهَبُونَ إِلَىٰ مِصْرَ ؟

أَرْسَلَ يُوسُفُ إِلَىٰ يَعْقُوبَ ، وَأَهْلِهِ ، وَطَلَبَهُمْ مِنْ كَنعَان .

وَكَانَ يُوسُفُ لاَ يَطِيبُ لَهُ طَعَامٌ ، وَلاَ شَرَابٌ حَتَّىٰ يَرَىٰ أَبَاهُ ، وَإِخْوَتَهُ .

وَكَيْفَ يَطِيبُ لَهُ طَعَامٌ ، وَشَرَابٌ ؟! وَكَيْفَ يَطِيبُ لَهُ عَيْشٌ ؛ وَهُوَ وَحِيدٌ فِي مِصْرَ ؟!

وَمَاذَا يَصْنَعُ بِالْقُصُورِ ، وَأَبُوهُ ، وإِخوَتُهُ فِي بَيْتٍ صَغِيرِ فِي كَنْعَانَ ؟ !

وَجَاءَ يَعْقُوبُ ، وَأَوْلاَدُهُ إِلَىٰ مِصْرَ ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ يُوسُفُ ، وَفَرِحَ بِهِمْ فَرَحَاً عَظِيماً .

وَاسْتَقْبَلَتْ مِصْرُ أُسْرَةَ سَيِّدِهَا ، وَأُسْرَةَ مَلِكِهَا الْكَرِيم ، وَفَرِحَتْ بِهَا فَرَحَاً عَظِيماً .

وَأَحَبَّ أَهْلُ مِصْرَ هَـٰذَا البَيْتَ الكَرِيمَ ؛ لأَنَّهُمْ يُحِبُّونَ يُوسُفَ لِكَرِمِهِ ، وَإِحْسَانِهِ إِلَىٰ النَّاسِ .

وَلأَنَّهُمْ رَأَوْا في يُوسُفَ أَخاً نَاصِحاً شَفِيقاً ، فَرَأَوْا فِي يَعْقُوبَ وَالِداً مَاجِداً كَرِيماً .

وَكَانَ يَعْقُوبُ كَبيرَ البِلادِ ، وَشَيْخَ مِصْرَ ، وَكَانَ أَهْلُ مِصْرَ لَهُ كَالأَبْنَاءِ .

وَطَابَتْ لِيَعْقُوبَ ، وَأَبْنَائِهِ الْإِقَامَةُ فِي مِصْرَ ، وَصَارَتْ لَهُمْ وَطَنَاً .

#### ٢ ـ بَعْدَ يُوسُفَ

وَبَعْدَ مُدَّةٍ مَاتَ يَعْقُوبُ ، فَحَزِنَ عَلَيْهِ يُوسُفُ ، وَحَزِنَ عَلَيْهِ يُوسُفُ ، وَحَزِنَ عَلَيْهِ أَهْلُ مِصْرَ .

وَدَفَنُوا الشَّيْخَ فِي مِصْرَ ، وَكَأَنَّهُمْ فَقَدُوا أَبَاهُمْ .

وَبَعْدَ مُدَّةٍ مَاتَ يُوسُفُ أَيْضًا ، فَكَانَ يَوْمَا عَلَىٰ أَهْلِ مِصْرَ شَدِيداً .

وَحَزِنَ عَلَيْهِ أَهْلُ مِصْرَ حُزْنَاً شَدِيداً ، وَبَكَوْا عَلَيْهِ بُكَاءً طَوِيلًا .

وَنَسِيَ النَّاسُ أَحْزَانَهُمْ ؛ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ هَـٰذَا اليَوْمِ . ١٥٤ ما لنبيين للأطفال

ودَفَنُوا يُوسُفَ أَيْضًا ، وَعَزَّىٰ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَكَانُوا فِي يُوسُفَ سَوَاءً .

كُلُّ صَغِيرٍ فَقَدَ أَبَاهُ ، وَكُلُّ كَبِيرٍ فَقَدَ أَخَاهُ .

ومَشَىٰ النَّاسُ إِلَىٰ إِخْوَةِ يُـوسُفَ، وَأَبْنَائِهِمْ يُعَزُّوْنَهُمْ .

وَيَقُولُونَ لَهُمْ: أَيُّهَا السَّادَةُ! لَيْسَتْ خَسَارَتُكُمُ اليَوْمَ أَكْبَرَ مِنْ خَسَارَتِنَا نَحْنُ.

فَقَدْ فَقَدْنَا فِي دَفِينِ اليَوْمِ أَخَا شَفِيقاً ، وَسَيِّداً رَحِيماً ، وَمَلِكاً عَادِلاً .

هُوَ الَّذِي أَرَاحَ العِبَادَ ، وَأَزَالَ الظُّلْمَ مِنَ البِلادِ .

هُوَ الَّذي مَنَعَ الكَبِيرَ يَظْلِمُ الصَّغِيرَ ، وَمَنَعَ القَوِيَّ يَأْكُلُ الضَّعِيفَ .

هُوَ الَّذِي أَغَاثَ المَطْلُومَ ، وَأَجَارَ الخَائِفَ ، وَأَطْعَمَ الجَائِعَ .

هُوَ الَّذِي هَدَانَا إِلَىٰ الحَقِّ ، وَدَعَانَا إِلَىٰ اللهِ ، وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا وَلُا نَعْرِفُ الآخِرَةَ .

هُوَ الَّذِي أَغَاثَنَا أَيَّامَ المَجَاعَةِ ، فَكُنَّا نَأْكُلُ ، وَالنَّاسُ يَمُوتُونَ فِي البِلادِ الأُخْرَىٰ .

إِنَّا لَا نَنْسَىٰ مَلِكَنَا الكَرِيمَ أَبَداً ، وَلَا نَنْسَىٰ أَيُّهَا السَّادَةُ! أَنَّكُمْ إِخْوَتُهُ ، وَأَهْلُ بَيْتِهِ .

وَكَمْ فَرِحَ بِكُمْ سَيِّدُنَا يَوْمَ قُدُومِكُمْ إلىٰ مِصْرَ! وَكَمْ فَرِحْنَا بِفَرَح سَيِّدِنَا!

فَالبِلادُ بِلادُكُمْ ، وَإِنَّا لَكُمْ أَيُّهَا السَّادَةُ كَمَا كُنَّا فِي حَيَاةِ سَيِّدِنَا .

# ٣ \_ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ فِي مِصْرَ

وَهَاكُذَا كَانَ مُدَّةً طَوِيلَة !

فَقَدْ حَفِظَ أَهْلُ مِصْرَ مَا قَالُوا ، وَعَرَفُوا لِلْكَنْعَانِيِّينَ الفَضْلَ .

وَكَانَ هَـٰؤلاءِ الكَنْعَانِيُّونَ الَّذِينَ كَانُوا يُدْعَوْنَ « بَنِي إِسْرَائِيلَ » أَصْحَابَ شَرَفٍ ، وَأَمْوَالٍ .

وَلَكِنْ تَغَيَّرَتِ الأَحْوَالُ بَعدَ ذَلِكَ ، فَقَدْ فَسَدَتْ

أَخْلاقُهُمْ ، وَتَرَكُوا الدَّعْوَةَ إِلَىٰ اللهِ ، وَدُعَاءَ الخَلْقِ إِلَىٰ اللهِ ، وَدُعَاءَ الخَلْقِ إِلَىٰ اللهُ نَيَا .

وَتَغَيَّرَ لَهُمُ النَّاسُ أَيْضًا ، وَصَارُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ بِغَيْرِ مَا كَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ آبَائِهِمْ .

وَصَارُوْا كَسَائِرِ النَّاسِ ، لاَ يَمْتَازُونَ عَنِ النَّاسِ إِلاَّ بِالنَّسَبِ .

وَصَارَ النَّاسُ يَحْسُدُونَ الغَنِيَّ مِنْهُمْ ، وَيَحْتَقِرُونَ الغَنِيَّ مِنْهُمْ ، وَيَحْتَقِرُونَ الغَفِي مِنْهُمْ .

وَصَارَ أَهْلُ مِصْرَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ كَغَرِيبٍ جَاءَ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ .

وَلَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي مِصْرَ .

وَكَانَ أَهْلُ مِصْرَ يَعْتَقِدُونَ : أَنَّهُمْ هُمْ أَهْلُ البِلادِ ، وَكَانَ أَهْلُ البِلادِ ، وَأَنَّ مِصْرَ لِلْمِصْرِيِّينَ .

وَيَرَىٰ بَعْضُ أَهْلِ مِصْرَ : أَنَّ يُوسُفَ كَانَ غَرِيْبَاً جَاءَ مِنْ كَنْعَانَ .

وَاشْتَرَاهُ عَزِيزُ مِصْرَ .

وَلَيْسَ لِلْكَنْعَانِيِّ أَنْ يَحْكُمَ مِصْرَ .

وَنَسِيَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَضْلَ يُوسُفَ ، وَكَرَمَهُ ، وَكَرَمَهُ ، وَلَا مِنَ النَّاسِ فَضْلَ يُوسُفَ ، وَكَرَمَهُ ، وَإِحْسَانَهُ .

# ٤ \_ فرْعَوْنُ مصْرَ

وَجَاءَ عَلَىٰ عَرْشِ مِصْرَ فَرَاعِنَةٌ « مُلوكُ مِصْرَ » يُبْغِضُونَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بُغْضًا شَدِيداً .

وَجَاءَ عَلَىٰ عَرْشِ مِصْرَ مَلِكٌ جَبَّارٌ جِدًّا .

فَكَانَ لاَ يَرَىٰ : أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ أَوْلادِ الأَنْبِيَاءِ ، وَأَنَّهُمْ مِنْ بَيْتِ يُوسُفَ مَلِكِ مِصْرَ الكَرِيمِ .

بَلْ كَانَ لاَ يَرَىٰ : أَنَّهُمْ بَشَرٌ يَسْتَحِقُّونَ الرَّحْمَةَ ، وَالإِنْصَافَ .

وَجَاءَ عَلَىٰ عَرْش مِصْرَ مَلِكٌ جَبَّارٌ جِدًّا .

وَكَانَ يَرَىٰ : أَنَّ قَوْمَهُ « القِبْطَ » مِنْ نَوعٍ ، وَأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ نَوْعٍ آخَرَ .

القِبْطُ مِنْ نَوْعِ المُلوكِ ، خُلِقُوا ؛ لِيَحْكُمُوا .

وَبَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ نَوْعِ الْعَبِيدِ ، لِيَخْدِمُوا .

وَكَانَ فِرْعَوْنُ يُعَامِلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَعَامَلَةَ الحَمِيرِ ، وَالدَّوَابِّ ، يَسْتَخْدِمُهَا الإِنْسَانُ ، وَلاَ يُعْطِيهَا إِلاَّ قُوتَ يَوْمِهَا .

وَكَانَ فِرْعَوْنُ مَلِكاً جَبَّاراً مُتَكَبِّراً ، لاَ يَرَىٰ فَوْقَهُ أَحَداً .

وَكَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ، بَلْ كَانَ يَقُولُ: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ اللهِ مَانَ يَقُولُ: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ [النّازِعَات: ٢٤].

وَكَانَ مَغْرُوراً بِمُلْكِهِ ، وَقُصُورِهِ ، وَقُوتِهِ ، وَقُوتِهِ ، وَقُوتِهِ ، وَقُوتِهِ ، وَقُوتِهِ ، وَيَقُولُ : ﴿ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِّي مِن تَحَيِّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الزُّحُرُف : ١٥] .

وَكَأَنَّهُ كَانَ خَلِيفَةً لِنَمْرُودَ مَلِكِ بَابِلَ .

وَكَانَ يَغْضَبُ إِذَا عَلِمَ أَحَدًا يَرَىٰ فَوْقَهُ أَحَداً.

وَدَعَا النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ ، وَالسُّجُودِ لَهُ ، وَأَطَاعَهُ النَّاسُ .

وَامْتَنَعَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ؛ لأَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ، وَيُؤْمِنُونَ بِاللهِ ، وَيُؤْمِنُونَ بِرُسُلِهِ ، وَاشْتَدَّ غَضَبُ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ .

#### ه \_ ذَبْحُ الأَطْفَال

وَذَهَبَ كَاهِنٌ قِبْطِيٌ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ، وَقَالَ لَهُ : « يُولَدُ مَوْلُودٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يَذْهَبُ مُلْكُكَ عَلَىٰ يَدِهِ » .

وَجُنَّ جُنُونُ فِرْعَوْنَ ، وَأَمَرَ الشُّرْطَةَ أَنْ يَذْبَحُوا كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ .

وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَرَىٰ : أَنَّهُ رَبُّ النَّاسِ ، يَذْبَحُ مَنْ يَشَاءُ ، وَيَتْرُكُ مَنْ يَشَاءُ ، كَصَاحِبِ الغَنَمِ يَذْبَحُ مِنْ غَنَمِهِ مَا يَشَاءُ ، وَيَتْرُكُ مَا يَشَاءُ .

وَانْتَشَرَتِ الشُّوْطَةُ فِي مِصْرَ يُفَتِّشُونَ ، وَيَبْحَثُونَ ، فَإِذَا عَلِمُوا مَوْلُوداً وُلِدَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ؛ أَخَذُوهُ ، وَذَبَحُوهُ ، كَمَا تُذبَحُ النَّعْجَةُ .

وَعَاشَتِ الذِّئَابُ فِي الغَابَةِ ، وَعَاشَتِ الحَيَّات ، وَعَاشَتِ الحَيَّات ، وَالعَقَارِبُ فِي البَلَدِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا أَحَدٌ .

وَلَكِنْ مَا كَانَ لِمَوْلُودٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعِيشَ فِي مَمْلَكَةِ فِرْعَوْنَ .

وَذُبِحَ أُلُوفٌ مِنَ الأَطْفَالِ أَمَامَ آبَائِهِمْ ، وَأُمَّهَاتِهِمْ .

١٦٠

وَكَانَ الْيَوْمُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ مَوْلُودٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يَوْمَاً عَسِيراً .

وَكَانَ يَوْمَ حُزْنٍ ، وَبُكَاءٍ .

وَكَانَ اليَوْمُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ مَوْلُودٌ فِي بَنِي إِسرائِيلَ يَوْمَ تَعْزِيَةٍ ، وَرِثَاء .

وَكَانَ يُذْبَحُ مِئَاتٌ مِنَ الأَطْفَالِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ كَعِيدِ الأَضْحَى ، يُذْبَحُ فِيهِ مِئَاتٌ مِنَ الغَنَمِ ، وَالنِّعَاجِ ، وَالبَّعَاجِ ، وَالبَعَرِ .

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَخْيِ، نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ القَصَص : ٤] .

# ٦ \_ ولاَدَةُ مُوْسَىٰ

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَقَعَ مَا كَانَ فِرْعَوْنُ يَخَافُهُ وَيَحْذَرُه.

وُلِدَ ذَلِكَ المَوْلودُ الَّذي قَدَّرَ اللهُ أَنْ يَذْهَبَ مُلْكُ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ يَدِهِ .

وُلِدَ ذَلِكَ المَوْلُودُ الَّذِي قَدَّرَ اللهُ أَنْ يَكُونَ خَلاَصُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ يَدهِ .

وُلِدَ ذَلِكَ المَوْلُودُ الَّذِي قَدَّرَ اللهُ أَنْ يُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ النَّاسِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللهِ .

وُلِدَ ذَلِكَ المَوْلُودُ الَّذِي قدَّرَ اللهُ أَنْ يُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ النُّورِ . الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ النُّورِ

وُلِدَ مُوسَىٰ بْنُ عِمْرَانَ عَلَىٰ رَغْمِ فِرْعَونَ ، وَجُنُودِهِ .

وَعَاشَ مُوْسَىٰ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ عَلَىٰ رَغْمِ الشُّرْطَةِ ، وَرَقَابَتِهِمْ .

#### ٧ ـ في النّيل

وَلَاكِنْ خَافَتْ أُمُّ مُوسىٰ عَلَىٰ مَوْلودِهَا الجَمِيلِ، وَكَيْفَ لاَ تَخَافُ ؛ وَعَدُوُّ الأَطْفَالِ بِمِرْصَادٍ ؟

وَكَيْفَ لاَ تَخَافُ ؛ وَقَدِ اخْتَطَفَتِ الشُّرْطَةُ عَشَرَاتٍ مِنَ الأَطْفَالِ مِنْ حِجْرِ الأُمَّهَاتِ فِي أُسْرَتِها .

مَاذَا تَصْنَعُ الأُمُّ المِسْكِينَةُ ، وَأَيْنَ تُخْفِي هَـٰذَا المَوْلُودَ الجَمِيلَ ؛ وَالشُّرْطَةُ لَهُمْ عُيُونُ الغُرَابِ ، وَشَامَّةُ النَّمْل .

هُنَالِكَ أَغَاثَ اللهُ الأُمَّ المِسْكِينةَ ، وَأَلْهَمَهَا أَنْ تَضَعَهُ فِي صُنْدُوقٍ ، وَتُلْقِيَه فِي النِّيلِ .

اللهُ أَكْبَرُ! كَيْفَ تَضَعُ الأَمُّ الحَنُوْنُ طِفْلَهَا فِي صُنْدُوقٍ، وَتُلْقِيهِ فِي النِّيل؟!

مَنْ يُرْضِعُ الطِّفْلَ فِي الصُّنْدُوقِ ؟ وَكَيْفَ يَتَنَفَّسُ الطِّفْلُ فِي الصُّنْدُوقِ ؟ !

كُل ذَلِكَ فَكَّرَتْ بِهِ الأُمُّ الحَنُونُ ، وَلـٰكِنَّهَا تَوَكَّلَتْ عَلَىٰ اللهِ ، وَاعْتَمَدَتْ عَلَىٰ وَحي اللهِ .

وَلَيْسَ الْبَيْتُ أَحْفَظَ لِلطِّفْلِ مِنَ الصَّندُوقِ!

هُنَا الشُّرْطَةُ فِي كُلِّ مَكَانٍ ، وَعَدُوُّ الأَطْفَالِ بِمِرْصَادٍ .

وَالشُّرْطَةُ لَهُمْ عُيُونُ الغُرَابِ ، وَشَامَّةُ النَّمْلِ .

وَفَعَلَتِ الأُمُّ المِسْكِينَةُ مَا أَمَرَهَا اللهُ ، وَوَضَعَتْ

طِفْلَهَا الجَمِيلَ فِي صُنْدُوقٍ ، وَأَلْقَتْهُ فِي النَّيْلِ .

وَجَزَعَتِ الأُمُّ الحَنُونُ ثُمَّ صَبَرَتْ ، وَتَوكَّلَتْ عَلَىٰ اللهِ .

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّهِ مُوسَى أَنَ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَا فَتَ وَكُلْ تَعْزَفِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الفَصَص: ٧] .

# ٨ ـ فِي قَصْر فِرْعَوْنَ

كَانَ فِرْعَونُ لَهُ قُصُورٌ كَثِيْرَةٌ عَلَىٰ شَاطِئ النِّيلِ.

وَكَانَ يَتَنَقَّلُ مِنْ قَصْرٍ إِلَىٰ قَصْرٍ ، وَيَتَنَزَّهُ عَلَىٰ شَاطِئ النِّيلِ .

وَكَانَ يَوْمَاً جَالِسَاً عَلَىٰ شَاطِئ النِّيلِ يَتَنَزَّهُ ، وَيَرَىٰ إِلَىٰ النَّيلِ يَتَنَزَّهُ ، وَيَرَىٰ إِلَىٰ النَّهْرِ يَجْرِي تَحْتَ رِجْلَيْهِ .

وَكَانَتْ مَعَهُ مَلِكَةُ مِصْرَ ، تَتَنَزَّهُ مَعَ الْمَلِكِ ، وَتَرَىٰ إِلَىٰ النِّيلِ يَجْرِي ، وَبَيْنَمَا يَتَنَزَّهَانِ ؛ إِذْ بَصَرُهُمَا عَلَىٰ صُنْدوقٍ ، تَلْعَبُ بِهِ أَمْوَاجُ النِّيلِ ، كَأَنَّمَا تُقَبِّلُهُ .

١٦٤ قصص النبيين للأطفال

هَلْ تَرَىٰ يَا سَيِّدِي ! ذَلِكَ الصُّنْدُوقَ ؟

أَيْنَ الصَّنْدُوقُ فِي النِّيلِ ؟ إِنَّما هِيَ خَشَبَةٌ سَقَطَتْ فِي لِنَّيلِ .

لا يَا سَيِّدِي ! إِنَّمَا هُوَ صُنْدُوقٌ !

وَقَـرُبَ الصَّنـُدُوقُ ، فَقَـالَ النَّـاسُ : نَعَـمْ هَـذَا صُنْدُوقٌ !

وَأَمَرَ المَلِكُ أَحَدَ الخَدَمِ ، وَقَالَ : إِلَيْكَ هَاذَا الصَّنْدُوقَ !

وَذَهَبَ الخَادِمُ ، وَأَخْرَجَ الصُّنْدُوقَ !

وَفُتِحَ الصَّنْدُوقُ ؛ فَإِذَا فِيهِ غُلامٌ جَمِيلٌ ، يَبْتَسِمُ .

وَتَحَيَّرَ النَّاسُ ، كُلُّ يأْخُذُهُ ، وَيَرَاهُ .

وَتَحَيَّرَ فِرْعَوْنُ ، وَرَآهُ .

قَالَ بَعْضُ الخَدَمِ : إِنَّ هَـٰذَا الغُلامَ إِسْرَائيليُّ ، ولاَ بُدَّ لِلْمَلِكِ أَنْ يَذْبَحَهُ .

وَرَأَتُهُ المَلِكَةُ ، وَدَخَلَ حُبُّهُ فِي قَلْبِهَا ، فَضَمَّتُهُ إِلَىٰ صَدْرِهَا ، وَقَبَّلَتْهُ .

وَشَفَعَتْ لَهُ عِنْدَ الْمَلِكِ ، وَقَالَتْ : ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ لِي الْمَلِكِ ، وَقَالَتْ : ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقَتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا آؤَ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ﴾ [القص : ٩] .

وَهَاكَذَا دَخَلَ مُوسَىٰ بْنُ عِمْرَانَ قَصْرَ فِرْعَوْنَ ، وَشُرْطَتِهِ .

وَلَمْ يَهْتَدِ الشُّرْطَةُ إِلَىٰ هَاذَا المَوْلُودِ الإسْرَائِيليِّ ، وَشَامَّةُ النَّمْلِ .

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُرَبِّي فِرْعَوْنُ « عَدُقُ الأَطْفَالِ » طِفْلاً يَذْهَبُ مُلْكُهُ عَلَىٰ يَدِهِ .

مِسْكِينٌ فِرْعَوْنُ ! لَقَدْ أَخْطَأَ فِي شَأْنِ مُوسى . وَقَدْ أَخْطَأَ مِي شَأْنِ مُوسى . وَقَدْ أَخْطَأَ مَعَهُ وَزِيْرُهُ هَامَانُ ، وَجُنُودُه .

﴿ فَٱلْنَقَطَهُ وَ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۚ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۚ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلَطِينَ ﴾ فِرْعَوْنَ هُمَا كَانُواْ خَلَطِينَ ﴾ [القَصَص: ٨] .

# ٩ \_ مَنْ يُرْضِعُ الطَّفْلَ ؟

وَكَانَ الطِّفْلُ الجَدِيدُ ، وَكَانَ الطِّفْلُ الجَمِيلُ لُعْبَةَ القَصْر ، وَلَهْوَ الدَّارِ .

كُلُّ يَأْخُذُهُ ، وَيُقَبِّلُهُ ، وَكُلُّ يُحِبُّهُ ، وَيَمْدَحُه . لأنَّ المَلِكَةَ تُحِبُّهُ حُبِّاً عَظِيماً .

فَكَيْفَ لَا تُحِبُّهُ سَيِّدَاتُ القَصْرِ ، وَكَيْفَ لَا يُحِبُّهُ خَدَمُ القَصْرِ ؟ !

وَكُلُّ يَأْخُذُهُ ، وَيُقَبِّلُهُ ؛ لأَنَّ الطِّفْلَ جَمِيلٌ .

وَطَلَبَتِ المَلِكَةُ مُرْضِعاً تُرْضِعُ الطِّفْلَ ، وَجَاءَتْ ، وَأَخَذَتِ الطِّفْلَ ، وَلَاكِنَّ الطِّفْلَ يَبْكِي ، وَيَأْبَىٰ .

وَطَلَبَتِ المَلِكَةُ مُـرْضِعاً أُخْـرَىٰ ، وَحَضَـرَتْ ، وَطَلَبَتِ الطَّفْلَ ، وَلَكِنَّ الطَفْلَ يَبْكِي ، وَيَأْبَىٰ .

وَثَالِثَةً ، وَرَابِعَةً ، وَخَامِسَةً ، وَلَـٰكِنَّ الطِّفْلَ يَبْكِي ، وَيَأْبَىٰ .

عَجَباً! لِمَاذَا لاَ يَـرْتَضِعُ الطِّفْلُ؟! لأَيِّ شَـيْءٍ يَبْكِي؟!

اِجْتَهَدَتِ المَرَاضِعُ أَنْ تُرْضِعَ الطِّفْلَ ؛ لِتُسِرَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِ المَلِكَةَ ، وَلَلكَنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِ المَرَاضِعَ .

وَأَصْبَحَ الطِّفْلُ حَدِيثَ القَصْرِ ، وَشُغْلَ الدَّارِ . هَلْ رَأَيْتِ يَا أُخْتِي ! الطِّفْلَ الجَدِيدَ ؟ نَعَمْ قَدْ رَأَيْتُهُ ؟ طِفْلٌ جَمِيلٌ جِدًاً !

وَلَاكِنَّهُ طِفْلٌ غَرِيبٌ ، لَيْسَ كَالأَطْفَالِ! إِنَّهُ لاَ يَرْتَضِعُ .

وَإِذَا أَخَذَتْهُ مُرْضِعٌ يَبْكِي ، وَيَأْبَىٰ أَنْ يَرْتَضِعَ ؟ مِسْكِينٌ كَيْفَ يَعِيشُ ؟ ! إِنَّهُ يَمُوتُ .

نَعَمْ قَدْ مَضَىٰ عَلَيْهِ أَيَّامٌ ، وَلَمْ يَرْتَضِعُ .

# ١٠ ـ فِي حِجْرِ أُمِّهِ

وَقَالَتِ الأُمُّ الحَنُونُ لأُخْتِ مُوسى :

اذْهَبِي يَا بِنْتِي ، وَانْظُرِي أَخَاكِ ، لَعَلَّهُ حَيٌّ .

إِنَّ اللهَ قَدْ وَعَدَنِي : أَنَّهُ يَرُدُّ الطِّفْلَ إِلَيَّ ، وَأَنَّهُ يَحْفَظُهُ .

وَذَهَبَتْ أُخْتُ مُوسِى تَبْحَثُ عَنْ أَخِيهَا .

وَسَمِعَتِ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ طِفْلٍ جَمِيلٍ في قَصْرِ المَلِكِ .

ذَهَبَتِ السَّيِّدَةُ ، وَوَقَفَتْ تَسْمَعُ حَدِيثَ النِّسَاءِ فِي القَصْر .

هَلْ جَاءَتِ المُرْضِعُ الَّتِي طَلَبَتْهَا المَلِكَةُ مِنْ أَسُوانَ ؟ نَعَم يَا سَيِّدَتِي ! وَلَكِنَّ الطِّفْلَ أَبَىٰ أَيْضًا ، وَلَمْ يَرْتَضِعْ .

يَا سَلامُ! مَا شَأْنُ هَانَا الطِّفْل ؟! لَعَلَّ هَاذِهِ هِيَ السَّادِسَةُ الَّتِي جَرَّبَتْهَا المَلِكَةُ .

نَعَمْ ، وَيَقُولُون إِنَّهَا مُرْضِعٌ نَظِيفَةٌ جِدَّاً ، وَكُلُّ يَرْتَضعُ مِنْهَا .

سَمِعَتْ أُخْتُ مُوسىٰ هَاذَا الكَلام ، وَقَالَتْ بِأَدَبٍ ، وَلَطْفٍ :

أَنَا أَعْرِفُ امْرَأَةً فِي البَلَدِ ، لاَ بُدَّ أَنْ يَرْتَضِعَ مِنْهَا الطِّفْلُ .

قَالَتِ امْرَأَةٌ : أَنَا لاَ أُصَدِّقُ ، قَدْ جَرَّبنَا سِتَّ

مَرَاضِعَ ، وَلَـٰكِنَّ الطِّفْلَ لَمْ يَرْتَضِعْ .

قَالَتْ أُخْرَىٰ : وَلِمَاذَا لاَ نُجَرِّبُ السَّابِعَةَ ؟ مَاذَا عَلَىٰنَا ؟

وَوَصَلَ الْخَبَرُ إِلَىٰ المَلِكَةِ ، فَطَلَبَتِ الجَارِيَةَ ، وَطَلَبَتِ الجَارِيَةَ ، وَقَالَت : « اذْهَبِي وَخُذِي مَعَكِ هَاذِهِ المَرْأَةَ » .

وَجَاءَتْ أُمُّ مُوسىٰ ، وَجَاءَتْ خَادِمَةٌ ، وَقَدَّمَتْ إِلَيْهَا مُوسىٰ .

فَاعْتَنَقَ الطِّفْلُ المَرْأَةَ ، وَأَقْبَلَ يَرْتَضِعُ ، كَأَنَّهُ كَانَ مِنْهَا عَلَىٰ مِنْعَادٍ .

وَلِمَاذَا لاَ يَرْتَضِعُ ؟ وَهِي أُمُّهُ الْحَنُونُ ؟!

وَلِمَاذَا لَا يَرْتَضِعُ : وَهُوَ جَائِعٌ مُنْذُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ؟ !

وَعَجِبَتِ المَلِكَةُ ، وَعَجِبَ أَهْلُ القَصْرِ ، وَارْتَابَ فِرْعَوْنُ ، وَقَالَ : لِمَاذَا قَبِلَ الطِّفْلُ هَاذِهِ المَرْأَةِ ؛ فَهَلْ هِي أَمُّهُ ؟

قَالَتْ أُمُّ مُوسى : يَا سَيِّدي ! أَنَا امْرَأَةٌ طَيِّبَةُ الرِّيحِ ، طَيِّبَةُ الرِّيحِ ، طَيِّبَةُ اللَّبَنِ ، كُلُّ طِفْلٍ يَقْبَلُنِي .

وَسَكَتَ فِرْعَوْنُ ، وَأَجْرَىٰ عَلَيْهَا رِزْقاً .

وَرَجَعَتْ أُمُّ مُوسىٰ إِلَىٰ بَيْتِهَا ، وَفِي حِجْرِهَا مُوسىٰ .

﴿ فَرَدَدْنَهُ إِلَى أُمِّهِ عَنَّ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَيُعْلَمَ وَكُونَ وَلِتَعْلَمَ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَ ٱكْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [القَصَص: ١٣]

# ١١ ـ إِلَىٰ قَصْر فِرْعَوْنَ

وَلَمَّا أَتَمَّتْ أُمُّ مُوسِىٰ رَضَاعَتَهُ ؛ رَدَّتْهُ إِلَىٰ القَصْرِ.

وَنَشَأَ مُوْسَىٰ فِي قَصْرِ المَلِكِ ، كَمَا يَنْشَأُ أَبْنَاءُ المُلُوكِ .

وَهَاكَذَا زَالَتْ مِنْ قَلْبِ مُوسىٰ مَهَابَةُ المُلُوكِ، وَالأَغْنِيَاءِ.

وَرَأَىٰ مُوسَىٰ بِعَيْنَيْهِ كَيْفَ يَنْعَمُ فِرْعَوْنُ ، وَأَهْلُهُ .

وَكَيفَ يَشْقَىٰ بَنُو إِسْرَائِيلَ ؛ لِيَنْعَمَ فِرْعَوْنُ وَأَهْلُهُ .

وَكَيْفَ يَجُوعُ بَنُوْ إِسْرَائِيلَ ؛ لِتَشْبَعَ دَوَابُّ فِرْعَوْنَ .

وَكَيْفَ يُعَامِلُونَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعَامَلَةَ الحَمِيرِ، وَالدَّوَابِّ.

وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُونَهُمْ ، وَيَسُومُونَهُمْ سُوْءَ العَذَابِ . وَكَانَ مُوسَىٰ يَرَىٰ ذَلِكَ صَبَاحَ مَسَاءَ ، وَيَسْكُتُ . وَلَاكِنْ كَانَ مُوسَىٰ يَغِيظُهُ ذَلِكَ .

وَكَيْفَ لَا يَغِيظُهُ إِهَانَةُ قَوْمِهِ ، وَأُسْرَتِهِ .

وَهُمْ أَبْنَاءُ الأَنْبِيَاءِ ، وَهُم أَبْنَاءُ الكِرَامِ .

وَمَا ذَنْبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، أَلْأِنَّهُمْ لَيْسُوا أَقْبَاطاً ؟! أَلْأِنَّهُمْ مِنْ كَنْعَانَ ؟!

هَاذَا لَيْسَ بِذَنْبِ! هَاذَا لَيْسَ بِذَنْبِ!

#### ١٢ \_ الضَّرْبَةُ الْقَاضِيَةُ

وَلَمَّا كَانَ مُوسَىٰ شَابَّاً قَوِياً ؛ آتاهُ اللهُ حُكْماً ، وعِلْمَاً .

وَكَانَ مُوسىٰ يُبْغِضُ الظَّالِمينَ ، وَيَكْرَهُهُمْ ، وَيُحِبُّ

الضُّعَفَاءَ ، وَالْمَظْلُومِينَ ، وَيَنْصُرُهُمْ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ نَبِيٍّ .

وَدَخَلَ مُوسَىٰ مَدِينَةَ فِرْعَوْنَ مَرَّةً ؛ وَالنَّاسُ في لَهْوٍ ، وَشُغْلِ .

وَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ ، هَـٰـذَا مِـنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَهَـٰذَا مِنَ الأَقْبَاطِ أَعْدَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ .

فَصَرَخَ الْإِسْرَائِيلِيُّ ، وَنَادَىٰ مُوسَىٰ لِنَصْرِهِ ، وشَكَا القِبْطِيَّ .

وَغَضِبَ مُوسَىٰ ، فَضَرَب القِبْطِيَّ ، فَكَانَتِ القَاضِيَةَ .

وَمَاتَ القِبْطِيُّ ، وَنَدِمَ مُوسَىٰ جِدَّاً ، وَعَرَفَ : أَنَّ هَا مَنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ .

فَتَابَ مُوسَىٰ إِلَىٰ اللهِ ، وَأَنَابَ ، وَكَذَٰلِكَ كُلُّ نَبِيٍّ .

﴿ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ۚ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ ﴾

[ القَصَص : ١٥ ] .

وَتَابَ اللهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ ؛ لأَنَّ مُوسَىٰ ؛ لَمْ يَقْصِدْ أَنْ

يَقْتُلَ القِبْطِيَّ ، بَلْ ضَرَبَهُ ، وَلَلْكِنَّها كَانَتِ القَاضِيَةَ .

وَحَمِدَ اللهَ مُوسى ، وَقَالَ : إِنَّ اللهَ قَدْ أَنْعَمَ عَلَيَّ ، وَقَالَ : إِنَّ اللهَ قَدْ أَنْعَمَ عَلَيَّ ، وَغَفَرَ لِي ﴿ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ ﴾ [القصص : ١٧] .

وَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفَا يَتَرَقَّبُ ، وَيَحْذَرُ مَتَىٰ تَجِيئُهُ شُرْطَةُ فِرْعَوْنَ ، وَلَهُمْ عُيُونُ الغُرَابِ ، وَشَامَّةُ النَّمْل .

وَأَصْبَحَ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ مَتى تَجِيئُهُ الشُّرْطَةُ ، وَيَأْخُذُونَهُ إِلَىٰ الجَبَّارِ .

وَرَأَىٰ الشُّرْطَةُ قَتِيلاً قِبْطِيَّاً مِنْ خَدَمِ فِرْعَوْنَ ، فَفَتَّشُوا عَنِ القَاتِلِ ، وَلَـٰكِنَّهُمْ لَمْ يَهْتَدُوا إِلَيْهِ .

وَمَنْ يَدُلُّهُمْ عَلَىٰ القَاتِلِ ، وَلا يَعْلَمُهُ إلا مُوسَىٰ ، والإسْرَائِيليُّ ؟!

وَأَصْبَحَ القَتِيلُ حَدِيثَ البَلَدِ ، وَشُغْلَ المَدِينَةِ ، كُلُّ يَتَحَدَّثُ عَنْهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ قَاتِلَهُ .

وَغَضِبَ فِرْعَوْنُ ، وَقَالَ لِلشُّرْطَةِ : لَا بُدَّ أَنْ تُفَتِّشُوا عَنِ القَاتِلِ . ١٧٤

#### ١٣ ـ يَظْهَرُ السِّرُّ

وَفِي اليَوْمِ الثَّاني يَرَىٰ مُوسىٰ ذَلِكَ الإسْرَائِيلِيَّ فِي قِتَالٍ ، وَخِصَامٍ مَعَ قِبْطِيٍّ آخَرَ .

وَمَا اسْتَحَىٰ الإِسْرَائِيلِيُّ بَلْ صَرَخَ ، وَنَادَىٰ مُوسَىٰ لِنُصْرَتِهِ .

قَالَ مُوسىٰ : إِنَّكَ رَجُلٌ وَقِحٌ ، أَلَا تَزَالُ فِي قِتَالٍ وَجِدَالٍ مَعَ النَّاسِ ، وَلاَ تَزَالُ تَصْرُخُ ، وَتُنَادِيْنِي .

أَلَا أَزَالُ أَنْصُرُكَ ، وَأُسَاعِدُكَ ﴿ إِنَّكَ لَغُوِيٌّ مُّبِينٌ ﴾ [القَصَص: ١٨] .

وَلَـٰكِنْ أَرَادَ مُوسىٰ أَنْ يُؤَدِّبَ القِبْطِيَّ قَلِيلاً ، وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِمَا .

وَرَأَىٰ الإِسْرَائِيلَيُّ غَضَبَ مُوسَىٰ ، وسَمِعَ مَلامَه .

وَخَافَ أَنْ يَضْرِبَهُ مُوسَىٰ ، فَتَكُونَ القَاضِيَةَ ، كَمَا ضَرَبَ القِبْطِيَّ ، فَكَانَتِ القَاضِيَة .

﴿ قَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ ۚ إِن

تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ [القَصَص: ١٩] .

هُنَالِكَ عَرَفَ القِبْطِيُّ : أَنَّ مُوسىٰ هُوَ قَاتِلُ أَمْسٍ . وَأَخْبَرَ الشُّرْطَةَ بِأَنَّ مُوسىٰ هُوَ القَاتِلُ .

وَوَصَلَ الخَبَرُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ فَغَضِبَ ، وَقَالَ : أَذْلِكَ الفَتَىٰ رَبِيبُ القَصْرِ ، وَرَضيعُ المُلْكِ ؟

وَلَاكِنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يَنْجُو مُوسىٰ مِنْ شَرِّ فِرْعَوْنَ ، وَشُرْطَتِهِ .

إِنَّ مُوسَىٰ لَمْ يَقْصِدْ أَنْ يَقْتُلَ القِبْطِيَّ ، بَلْ ضَرَبَهُ ضَرْبَهُ ضَرْبَةً كَانَتِ القَاضِيَةَ .

وَلَاكِنَّ فِرْعَوْنَ وَشُرْطَتَهُ لا يُسَلِّمُونَ ذَلِكَ ، وَلاَ يَقْبَلُون لِمُوسَىٰ عُذْرًاً .

إِنَّ اللهَ قَدْ قَدَّرَ أَنْ يَذْهَبَ مُلْكُ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ يَدِ مُوسَىٰ ، إِنَّ اللهَ قَدْ قَدَّرَ أَنْ يَكُونَ خَلاَصُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ يَد مُوسَىٰ ، إِنَّ اللهَ قَدْ قَدَّرَ أَنْ يَكُونَ خَلاَصُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ يَد مُوسَىٰ .

١٧٦

إِنَّ اللهَ قَدْ قَدَّرَ أَنْ يُخْرِجَ مُوسىٰ النَّاس مِنْ عِبَادَةِ العِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَىٰ.

وكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ يَدُ الشُّرْطَةِ الظَّالِمِينَ .

وَكَانَ رِجَالٌ فِرْعَوْنَ ، وَوُزَرَاؤُهُ يَتَشَاوَرُونَ ، وَيُؤرَرَاؤُهُ يَتَشَاوَرُونَ ، وَيَعْزِمُونَ عَلَىٰ قَتْلِ مُوسَىٰ .

وَكَانَ رَجُلٌ يَسْمَعُ كُلَّ ذَلِكَ ، وَيَعْرِفُهُ ، فَجَاءَ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخْرُجُ إِنِّى لَكَ مِنَ مُوسَىٰ وَأَخْرُجُ إِنِّى لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ ﴿ فَأَخْرُجُ إِنِّى لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ ﴾ [النَصَص: ٢٠] .

﴿ فَخُرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [القَصَص: ٢١] .

# ١٤ ـ مِنْ مِصْرَ إِلَىٰ مَدْيَنَ

وَلَـٰكِنْ إِلَىٰ أَيْنَ يَذْهَبُ مُوسىٰ ، وَمِصْرُ كُلُّهُ مَمْلَكَةٌ لِفِرْعَوْنَ ؟ !

وَشُرْطَةُ فِرْعَوْنَ بِالمرْصَادِ ، وَلَهُمْ عُيُونُ الغُرَابِ ، وَشَامَّةُ النَّمْلِ!

أَلْهَمَ اللهُ مُوسى أَنْ يَذْهَبَ إِلَىٰ مَدْيَنَ البَلَدِ العَرَبِيِّ ، حَيْثُ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ يَدُ فِرْعَوْنَ .

إِنَّ مَدْيَنَ بَادِيَةٌ ، وَقُرَىً لَيْسَ فِيهَا مَدَنِيَّةُ مِصْرَ .

وَلَيْسَ فِيهَا قُصُورُ مِصْرَ ، وَأَسْوَاقُ مِصْرَ .

وَلَاكِنَّهَا بِلادٌ سَعِيدَةٌ ؛ لأَنَّهَا بَعِيدَةٌ مِنْ فِرْعَوْنَ .

وَإِنَّهَا سَعِيدَةٌ ؛ لأَنَّهَا بِلادٌ حُرَّةٌ ، لَيْسَتْ تَحْتَ حُكْمِ فِرْعَوْنَ .

يَا حَبَّذَا البَدَاوَةُ مَعَ الحُرِّيَّةِ ، وَالعَدْلِ!

يَا حَبَّذَا البَدَاوَةُ مَعَ الحُرِّيَّةِ ، وَالعَدْلِ!

وَيَا شَفَاوَةَ المَدَنِيَّةِ مَعَ العُبُودِيَّةِ ، وَالذُّلِّ !

هُنَالِكَ يُصْبِحُ كُلُّ أَحَدٍ لاَ يَخَافُ سَطْوَةَ فِرْعَوْنَ ،

وَهُنَالِكَ يَبِيتُ كُلُّ أَحَدٍ لاَ يَخَافُ شُرْطَةَ فِرْعَوْنَ ، وَهُنَالِكَ لَا تُذْبَحُ الأَبْنَاءُ .

قَصَدَ مُوسىٰ مَدْيَنَ . وَخَرَجَ مِنْ مِصْرَ خَائِفًا

١٧٨

يَتَرَقَّبُ ، أَيَتْبَعُهُ أَحَدٌ ، وَلَكِنْ نَامَتْ عَنْهُ الشُّرْطَةُ .

خَرَجَ مُوسىٰ عَلَىٰ اسْمِ اللهِ يَدْعُو اللهَ ، وَيَطْلُبُ مِنْهُ النَّصْرَ .

﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَذَيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَقِبِ أَن يَهْدِينِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ [القَصَص: ٢٢] .

#### ١٥ ـ في مَدْيَنَ

وَصَلَ مُوسَىٰ إلىٰ مَدْيَنَ ، لاَ يَعْرِفُ أَحَداً ، وَلاَ يَعْرِفُ أَحَداً ، وَلاَ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ .

فَمَنْ يَأْوِي إِلَيْهِ فِي اللَّيْلِ ؟ وَأَيْنَ يَبِيتُ ؟ تَحَيَّرَ مُوسى ، وَلَكِنَّهُ أَيْقَنَ : أَنَّ اللهَ لَا يُضِيْعُهُ ؟ وَكَانَ هُنَالِكَ بِئْرٌ يَسْقِي عَلَيْهَا النَّاسُ غَنَمَهُمْ ، وَمَاشِيَتَهُمْ .

وَوَجَدَ امْرَأَتَيْنِ تَذُوْدَانِ غَنَمَهُمَا ، وَتَنْتَظِرَانِ أَنْ يَسْقِيَ النَّاسُ ، فَتَسْقِيَا .

رَأَىٰ مُوسَىٰ ذَلِكَ ؛ وَفِي قَلْبِهِ حَنَانُ الْكَرِيمِ ، وَشَفَقَةُ الأَبِ الرَّحِيمِ .

فَقَالَ : لِمَاذَا لاَ تَسْقِيَانِ ؟

قَالَتَا: لَا يُمْكِنُ لَنَا أَنْ نَسْقِيَ غَنَمَنَا حَتَّىٰ يَسْقِيَ اللَّهَ اللَّهُمُ رِجَالٌ، النَّاسُ ؛ لأَنَّهُمْ أَقْوِيَاءُ ، وَنَحْنُ ضُعَفَاءُ ، وَلأَنَّهُمْ رِجَالٌ ، وَنَحْنُ ضُعَفَاءُ ، وَلأَنَّهُمْ رِجَالٌ ، وَنَحْنُ إِنَاتُ .

وَكَأَنَّمَا عَرَفَتَا: أَنَّ مُوسَىٰ سَيَسْأَلُهُمَا: فَلِمَاذَا لَا يَسْقِي أَحَدٌ مِنْ رِجَالِ بَيْتِكُنَّ ؟

فَسَبَقَتَا ، وَقَالَتَا : ﴿ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴾ [القَصَص : ٢٣] .

وَهَاجَ فِي مُوسَىٰ حَنَانُ الْكَرِيمِ ، وَسَقَىٰ لَهُمَا ، وَذَهَبَتَا .

وَأَيْنَ يَذْهَبُ مُوسَىٰ الآنَ ؟!

وَإِلَىٰ أَيْنَ يَأْوِي فِي اللَّيْلِ ، وَأَيْنَ يَبِيتُ ؟! إِنَّهُ لَا يَعْرِفُ أَحَدٌ! يَعْرِفُهُ أَحَدٌ!

﴿ ثُمَّ تَوَلِّنَ إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا آَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيلٌ ﴾ [الفَصَص: ٢٤] .

۱۸۰

#### ١٦ ـ الطّلَبُ

وَوَصَلَتِ الْجَارِيَتَانِ إِلَىٰ الْبَيْتِ قَبْلَ الْمِيعَادِ ، وَصَلَتِ الْجَارِيَتَانِ إِلَىٰ الْبَيْتِ قَبْلَ الْمِيعَادِ ، وَسَأَلَهُمَا عَنِ السَّبَب .

وَقَالَ لَهُمَا: مَا أَعْجَلَكُمَا يَا بِنْتَيَّ ؟! وَكَيْفَ وَصَلْتُما الْيَوْمَ قَبْلَ الْمِيعَادِ ؟

قَالَتِ السَّيِّدَتَانِ : قَدْ قَدَّرَ اللهُ لَنَا رَجُلاً كَرِيماً سَقَىٰ لَنَا .

تَعَجَّبَ الشَّيْخُ ، وَعَرَفَ : أَنَّهُ رَجُلٌ غَرِيبٌ ؛ لأَنَّ أَحَداً لَمْ يَرْحَمْهُنَّ يَوْمَاً .

قَالَ الشَّيْخُ : وَأَيْنَ تَرَكْتُما الرَّجُلَ ؟

قَالَتَا: تَركْنَاهُ في مَكَانِهِ، رَجُلٌ غَرِيبٌ لَيْسَ لَهُ مَأْوَىٰ!

قَالَ الشَّيْخُ : مَا أَحْسَنْتُمَا يَا بِنْتَيَّ ! رَجُلٌ غَرِيبٌ قَدْ أَحْسَنَ إِلَيْنَا ، وَلَيْسَ لَهُ مَأْوَىٰ فِي الْبَلَدِ !

إِلَىٰ مَنْ يَأْوِي فِي اللَّيْلِ ، وَأَيْنَ يَبِيتُ ؟!

إِنَّ لَهُ عَلَيْنَا حَقَّ الضِّيَافَةِ ، وَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَا حَقَّ الإِّحْسَانِ !

لِتَذْهَبْ إِحْدَاكُمَا ، وَتَأْخُذْهُ مَعَهَا .

﴿ فَجَآءَتُهُ إِحْدَالَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتُ إِنَّ أَبِي لَا عَمْوِكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ [القَصَصَ: ٢٥].

وَعَرَفَ مُوسَىٰ : أَنَّ اللهَ قَدْ أَجَابَ دُعَاءَهُ ، وَبَوَّأَ لَهُ ، فَمَا أَبَىٰ .

وَخَرَجَ مُوسَىٰ أَمَامَهَا ؛ لِئَلاَّ يَقَعَ نَظَرُهُ عَلَيْهَا ، وَمَشَىٰ مُوسَىٰ مَشْيَ الْكِرَام .

وَلَمَّا وَصَلَ إِلَىٰ الشَّيْخِ ؛ سَأَلَهُ عَن اسْمِهِ ، وَوَطَنِهِ ، وَوَطَنِهِ ، وَوَطَنِهِ ، وَوَطَنِهِ ،

وَأَخْبَرَ مُوسَىٰ خَبَرَهُ ، وَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَه .

سَمِعَ الشَّيْخُ كُلَّ ذَلِكَ بِصَبْرٍ ، وَهُدُّوءٍ ، وَلَمَّا انْتَهَىٰ مُوسَىٰ مِنْ قِصَّتِهِ ؛ ﴿قَالَ لَا تَخَفَّ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ ﴾ [القَصَص: ٢٥] .

#### ١٧ ـ الزَّوَاجُ

وَأَقَامَ مُوسَىٰ عِنْدَهُمْ مَقَامَ ضَيْفٍ كَرِيمٍ ، بَلْ حَلَّ مِنْهُمْ مَحَلَّ الْوَلَدِ الْعَزِيزِ .

وَقَالَتْ سَيِّدَةٌ لِوَالِدِهَا يَوْماً فِي بَسَاطَةٍ ، وَطَهَارَةٍ : ﴿ يَثَأَبَتِ ٱسۡتَغْجِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسۡتَغْجَرُتَ ٱلْقَوِيُّ الْقَوَيِّ الْقَوَيِّ الْقَوَيِّ الْقَصَص : ٢٦] .

قَالَ الشَّيْخُ : وَمَا عِلْمُكِ بِقُوَّتِهِ ، وَأَمَانَتِهِ يَا بِنْتِي ؟ ! قَالَ الشَّيْخُ : وَمَا عِلْمُكِ بِقُوَّتِهِ ، وَأَمَانَتِهِ يَا بِنْتِي ؟ ! قَالَتْ : أَمَّا قُوَّتُهُ ؛ فَلَأِنَّهُ رَفَعَ الْغِطَاءَ عَنِ الْبِئْرِ وَحُدَهُ ، وَلاَ يَرْفَعُهُ إِلاَّ جَمَاعَةٌ .

وَأَمَّا أَمَانَتُهُ يَا أَبَتِ! فَلأَنَّهُ مَشَىٰ أَمَامِي ، لاَ يَنْظُرُ إِليَّ طُوْلَ الطَّرِيقِ .

وَلاَ بُدَّ لِلأَجِيرِ ، وَلاَ بُدَّ لِلْخَادِمِ أَنْ يَكُونَ قَوِيَّاً أَمِيناً . فَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَوِيًّا ؛ ضَعُفَ عَن الْعَمَلِ .

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَمِيناً ؛ لَمْ تَنْفَعْنَا قُوَّتُهُ مَعَ خِيَانَتِهِ .

وَوَافَقَ كَلامُ السَّيِّدَةِ هَوًىٰ فِي قَلْبِ الشَّيْخِ ، وَلـٰكِنَّهُ فَكَرَ فِي قَلْبِ الشَّيْخِ ، وَلـٰكِنَّهُ فَكَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ كَوالِدٍ .

وَفَكَّرَ فِي الْمسْأَلَةِ كَشَيْخِ عَاقِلٍ.

قَالَ الشَّيْخُ فِي نَفْسِهِ : مَنْ ذَا يَكُونُ أَحَقَّ مِنْ هاذا الْفَتَىٰ بِأَنْ يَكُونَ صِهْراً لِيْ ؟!

وَأَيْنَ أَجِدُ فِي الدُّنْيَا أَفْضَلَ مِنْ هَاذَا الشَّابِّ ؟! أَمَّا فِي مَدْيَنَ ؛ فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً أَهْلاً لِذلِكَ! وَلَعَلَّ الله قَدْ سَاقَ إِلَيَّ هاذَا الْفَتَىٰ لِيَكُونَ لِيْ صِهْراً، وَوَزِيراً.

فَقَالَ فِي وَقَارٍ ، وَشَفَقَةٍ ، وَحِكْمَةٍ :

﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَنَ أُنكِ حَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَفِي الْمَانِيَ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَفِي تَمَانِيَ حِجَيِّ ﴾ [القَصَص: ٢٧] .

وَهَاذَا هُوَ صِدَاقُكَ ، أَمَّا هاذِهِ السَّنَوَاتُ الثَّمَانِيَةُ ؟ فَلَا بُدَّ مِنْهَا .

﴿ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشَّرًا فَمِنْ عِندِكَ ۗ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ فَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ فَا السَّهَ لِلِحِينَ السَّهَ عَلَيْكَ مَن الصَّيلِحِينَ ﴾ عَلَيْكَ مَن الصَّيلِحِينَ ﴾ القَصَص : ٢٧] .

خَافَ الشَّيْخُ أَنْ يَذْهَبَ الشَّابُّ بِبِنْتِهِ ، وَيَبْقَىٰ وَحِيداً .

وَرَأَىٰ الشَّيْخُ أَنْ يُجَرِّبَ الشَّابَّ أَيْضًا حَتَّىٰ إِذَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ وَدَّعَهُ .

وَافَقَ مُوسَىٰ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَرَأَىٰ : أَنَّ هذَا مِنَ اللهِ ، وَأَنَّ اللهَ سَيْبَارِكُ فِي ذَلِكَ .

إِنَّ اللهَ قَدْ سَاقَهُ إِلَىٰ مَدْيَنَ ، وَأَرْسَلَهُ إِلَىٰ الشَّيْخِ ، وَأَلْقَىٰ فِي قَلْبِهِ حَنَاناً ، وَحُبَّاً .

فَقَالَ : ﴿ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَاكُ ﴾ [القَصَص: ٢٨].

وَلَاكِنْ أَرَادَ مُوسَىٰ \_ بِحِكْمَتِهِ ، وَعَقْلِهِ \_ أَنْ يَحْفَظَ لَهُ حَقَّ الْجَلَيْنِ قَضَيْتُ لَهُ حَقَّ الْجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُذَوْنَ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُذَوْنَ عَلَيْ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ [القَصْص: ٢٨].

#### ١٨ - إِلَىٰ مِصْرَ

﴿ اللَّهُ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴿ وَوَدَّعَ الشَّيْخَ ، وَوَدَّعَا لَهُ :

عَلَىٰ بَرَكَةِ اللهِ يَا وَلَدِيْ ! فِي أَمَانِ اللهِ يَا بِنْتِي ! وَسَافَرَ مُوسَىٰ بِأَهْلِهِ ، وَاللَّيْلُ كَلُّهُ بَرْدٌ ، وَظَلامٌ . وَلَلْكِنْ أَيْنَ النَّارُ فِي الصَّحرَاءِ ؟

وَمَاذَا يَصْنَعَانِ إِذَا لَمْ يَجِدَا نَاراً يَصْطَلِيَانِ بِهَا ، وَلَمْ يَجِدَا نُوراً يَهْتَدِيَانِ بِهِ ؟ !

وَبَيْنَمَا هُمَا يَسِيْرَانِ ؛ وَمُوسىٰ يَبْحَثُ عَنْ نَارٍ : ﴿ إِذْ رَانَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوا إِنِي ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّى ءَانِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدَى ﴿ [ طَهُ : ١١] .

وَسَارَ مُوسَىٰ قِبَلَ النَّارِ عَلَىٰ جَنَاحِ الشَّوْقِ.

﴿ فَلَمَّا أَنْهَا نُودِى يَكُمُوسَى ﴿ إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكُ ۚ إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكُ ۚ إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكُ ۚ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوى ﴾ [ طَهُ: ١١ - ١١] .

هُنَالِكَ كَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ ، وأَوْحَىٰ إِلَيْهِ .

﴿ وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ إِنَّنِى أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴿ فَيَ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيةً ﴾ فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴿ فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴿ فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيةً ﴾ [طه: ١٣-١٥].

وَكَانَ فِي يَدِ مُوسَىٰ عَصاً ، كَانَ يَحْمِلُهَا ، وَيَسْتَعِينُ بِهَا .

فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ:

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَـمُوسَىٰ ۗ [ طَنهُ: ١٧].

وَأَجَابَ مُوسىٰ فِي بَسَاطَةٍ ، وَسَذَاجَةٍ :

١٨٦

## ﴿ هِيَ عَصَاكَ ﴾ [طنة: ١٨].

وَأَخَذَ مُوسَىٰ يَعُدُّ فَوائِدَ هَاذِهِ الْعَصَا فِي تَفْصِيلٍ ؟ لَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُكَلِّمَ اللهَ ، وَيَكُونَ حَدِيثُه طَوِيلًا .

﴿ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُاْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِيَ فِيهَا مَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِيَ فِيهَا مَا رِبُ أُخْرَىٰ ﴾ [ ك : ١٨ ] .

﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَـٰمُوسَىٰ ﴾ [ ك : ١٩ ] .

﴿ فَأَلْقَلْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴾ [ك : ٢٠].

﴿ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ﴾

وَمَنَحَ مُوسَىٰ آيَةً ثَانِيَةً ، هِيَ الْيَدُ الْبَيْضَاءُ ، فَقَالَ : ﴿ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخَرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴾ [طَهَ: ٢٢] .

# ١٩ ـ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ

وَأَمَرَ اللهُ مُوسَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَشْرَعَ عَمَلَهُ ؛ الَّذِي خَلَقَهُ لأَجْلِهِ .

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَرْضِ ، إِنَّ فِرْعَوْنَ أَفْسَدَ فِي الأَرْضِ . الأَرْضِ .

إِنَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ كَفَرُوا بِاللهِ ، إِنَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَفْسَدُوا فِي أَرْضِ اللهِ ِ .

إِنَّ اللهَ لَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ فِي الأَرْضِ .

فَأَرَاد اللهُ أَنْ يَذْهَبَ مُوسَىٰ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ، وَقَوْمِهِ ﴾ [القَصَص: ٣٢] .

لَكِنْ كَيْفَ يَذْهَبُ مُوسىٰ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ، وَكَيْفَ يُواجِهُ الْجَبَّارَ ؟ !

وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ الْقِبْطِيَّ بِالأَمْسِ ، وَمَا أَمْسِ بِبَعِيدٍ . وَهُوَ الَّذِي خَرَجَ مِنْ مِصْرَ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ ، وَيَعْرِفُهُ الشُّرْطَةُ ، وَيَعْرِفُهُ أَهْلُ الْقَصْرِ .

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴾ [القَصَص: ٣٣].

وَذَكَرَ مُوسَىٰ : أَنَّ فِي لِسَانِهِ حُبْسَةً .

١٨٨

وَلِلْكُنَّ اللهَ كَانَ يَعْرِفُ ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَيُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ مُوْسَىٰ رَغْمَ ذَلِكَ كُلِّهِ .

﴿ وَالِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ الْتَعْرَاءِ: ١١ - ١١] .

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَـُرُونَ ﴾ [الشُعرَاء: ١٢ - ١٣] .

﴿ وَلَمْ مُم كُلَّ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ﴾ [ الشُّعَرَاء: ١٤] .

﴿ قَالَ كَلَّا فَأَذَهَبَا بِعَايَكِتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴾ [الشُّعَرَاه: ١٥] .

﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ١٦] .

﴾ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴾ [ الشُّعَرَاء : ١٧ ] .

وَأَوْصَىٰ اللهُ مُوسَىٰ ، وَهَارُونَ بِاللِّيْنِ ، وَالرِّفْقِ مَعَ فِرْعَوْنَ .

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ مَعَ أَعْدَائِهِ إِلَىٰ حَدٍّ ، فَقَالَ :

# ﴿ فَقُولَا لَهُ فَوْلًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَى ﴾ [ كَ : ١٤] .

## ٢٠ \_ أَمَامَ فِرْعَوْنَ

وَجَاءَ مُوسَىٰ ، وَهَارُونُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ، وَقَامَا فِي مَجْلِسِهِ يَدْعُوانِهِ إِلَىٰ اللهِ .

وَغَضِبَ الْجَبَّارُ مِنْ جَرَاءَةِ مُوسَىٰ ، وَقَالَ فِي عُلُوِّ ، وَقَالَ فِي عُلُوِّ ، وَكِبْرٍ :

مَنْ تَكُونُ أَيُّهَا الشَّابُّ حَتَّىٰ تَقُومَ في مَجْلِسِي ، وَتَعِظَنِي ؟ أَلَسْتَ ذَلِكَ الْغُلامَ ؛ الَّذِي الْتَقَطْنَاهُ مِنَ الْبَحْرِ؟!

﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ١٨] .

﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِى فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ١٩] .

وَلَمْ يَغْضَبْ مُوسىٰ ، وَلَمْ يَكْذِبْ ، وَلَمْ يَجْحَدْ ، وَلَمْ يَعْتَذِرْ ، بَلْ أَجَابَ فِي صَرَاحَةٍ ، وَوَقَارِ :

﴿ قَالَ فَعَلَنُهَاۤ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّمَاۤ لِينَ ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٢٠-٢١] .

وَقَالَ مُوسى : إِنَّكَ يَا فِرْعَوْنُ ! تَمُنُّ عَلَيَّ بِالتَّرْبِيَةِ ، وَلَكِنْ لاَ تَنْظُرُ لِمَاذَا وَقَعْتُ بِيَدِكَ ، وَكَيْفَ أَمْكَنَكَ أَنْ تُرَبِّينى ؟ !

إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَأْمُرْ بِقَتْلِ الأَطْفَالِ ؛ لَمَا أَلْقَتْني أُمِّي فِي النِّيل ، وَمَا وَقَعْتُ بِيَدِكَ .

وَهَلْ هَـٰذِهِ نِعْمَة تُعَدُّ ، وَتُذْكَرُ فِي جَنْبِ ظُلْمِكَ ، وَقَلْكُورُ فِي جَنْبِ ظُلْمِكَ ، وَقَسَاوَتِكَ ؟

إِنَّكَ عَامَلْتَ قَوْمِي كُلَّهُمْ مُعَامَلَةَ الْحَمِيرِ ، وَالدَّوابِّ .

وَكُنْتَ تَزْجُرُهُمْ زَجْرَ الْكِلَابِ .

وَكُنْتَ تَسُومُهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ.

فَأَيُّ فَصْلِ لَكَ إِذَا كَفَلْتَ طِفْلاً مِنْهُمْ ؟! وَذلِكَ أَيْضاً عَنْ جَهْلٍ ، وَخَطَإً!

﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ ﴾

[ الشُّعَرَاء : ٢٢ ] .

## ٢١ ـ الدَّعْوَةُ إِلَىٰ اللهِ

وَعَجِزَ فِرْعَوْنُ ، وَلَمْ يَجِدْ جَوَاباً ، فَأَرَادَ أَنْ يَجِدْ جَوَاباً ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَخَلَّصَ ، فَقَالَ :

﴿ وَمَا رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [الشَّعَرَاء: ٢٣] الَّذِي أَسْمَعُكَ تَذْكُرُهُ ؟

﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ ۚ إِن كُنْتُم مُّوقِنِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٢٤] .

غَضِبَ فِرْعَوْنُ مِنْ هَلْذَا الْجَوَابِ ، وَأَرَادَ أَنْ يَغْضَبَ أَهْلُ الْمَجْلِسِ ، وَيَتَعَجَّبُوا .

وَلَمْ يَقْطَعْ مُوسىٰ الْكَلامَ بَلْ ضَرَبَ فِرْعَوْنَ ضَرْبَةً ثَانِيَةً .

﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآءٍكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٢٦].

و اشْتَدَّ غَضَبُ فِرْعَوْنَ وَلَمْ يَصْبِرْ وقال : ﴿ إِنَّ رَسُولَكُمُ مُ اللَّذِيّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٢٧] .

﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٢٥].

وَلَمْ يَقْطَعْ مُوسىٰ الْكَلامَ ، وَضَرَبَ فِرْعَوْنَ ضَرْبَةً ثَالثَةً . ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّا ۚ إِن كُنْنُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٢٨] .

وَأَرَادَ فِرْعَوْنُ أَنْ يَشْغَلَ مُوْسَىٰ عَنْ هَاذَا الْمَوضُوعِ المُرِّ.

وَأَرَادَ فِرْعَوْنُ أَنْ يُثِيرَ غَضَبَ مَلَئِهِ .

فقال : ﴿ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴾ [ك : ١٥] .

قَالَ فِرْعَوْنُ فِي نَفْسِهِ : إِذَا قَالَ مُوسىٰ : إِنَّهُمْ كَانُوا عَلَىٰ الْحَقِّ .

قُلْت : فَإِنَّهُمْ كَانُوْا يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ !

وَإِذَا قَالَ مُوسَىٰ : إِنَّهُم كَانُوا فِي ضَلاَلَةٍ ، وَسَفَاهَةٍ ، غَضِبَ أَهْلُ الْمَجْلِسِ ، وَقَالُوا : إِنَّ مُوسَىٰ سَبَّ آبَاءَنَا .

وَلَـٰكِنَّ مُوسَىٰ كَانَ أَعْقَلَ مِنْ فِرْعَوْنَ ، وَكَانَ مُوسَىٰ عَلَىٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ، فَقَالَ :

﴿ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى ﴾ [ طَهُ : ٥٠] .

ثُمَّ أَنْشَأَ مُوسىٰ يَقُولُ مَا كَانَ فِرْعَوْنُ يَفِرُ مِنْهُ، وَيَتَخَلَّصُ :

﴿ لَا يَضِلُ رَبِّ وَلَا يَسَى ﴿ اللَّهَ اللَّهُ الْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ﴾ [طنة: ٢٥ - ٥٣] .

وَتَحَيَّرَ فِرْعَوْنُ ، وَبُهِتَ ، وَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ ، فَقَالَ مَا تَقُولُ ، فَقَالَ مَا تَقُولُهُ الْمُلُوكُ كُلُّهُمْ ؛ إِذَا عَجَزُوا ؛ وَغَضِبُوا :

﴿ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٢٩] .

## ٢٢ ـ مُعْجزَاتُ مُوْسَىٰ عَلَيْتُلِلاِ

وَلَمَّا أَطْلَقَ فِرْعَوْنُ سَهْمَهُ ؛ أَرَادَ مُوسى أَنْ يَرْمِيَهُ بِسَهْم اللهِ .

- ﴿ قَالَ أُولَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٣٠] .
- ﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِ عَ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ [ الشُّعَرَاء : ٣١] .
  - ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٣٢].
  - ﴿ وَنَرْعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآهُ لِلنَّاظِرِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٣٣].

١٩٤

وَوَجَدَ فِرْعَوْنُ مَقَالًا يَقُولُهُ لِجُلَسَائِهِ .

﴾ قَالَ لِلْمَلْإِ حَوْلُهُ وَإِنَّ هَلَا لَسَاحِرٌ عَلِيثُ ﴾ [ الشُّعَرَاء : ٣٤] .

وَوَافَقَ أَهْلُ الْمَجلِس : ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّ هَاذَا لَسِحْرُ مُّبِينُ ﴾ [يُوسُ : ٧٦] .

﴿ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ كُمُّ أَسِحُرُ هَنَا وَلَا يُفْلِحُ السَّنِحِرُونَ ﴿ [ يونس : ٧٧] .

وَرَمَىٰ فِرْعَوْنُ مُوسىٰ بِسَهْمِ آخَرَ ، فَقَالَ :

﴿ قَالُوٓا ۚ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِنَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمًا بِمُوَّ مِنِينَ ﴾ [ يُونُس: ٧٨] .

وَأَرَادَ فِرْعَوْنُ أَنْ يُخَوِّفَ الْمَلاَ مِنْ مُوسَىٰ فِعْلَ الْمُلُوكِ .

فَقَالَ : ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونِ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٣٥] .

أَشَارَ الْمَلاُ عَلَىٰ الْمَلِكِ أَنْ يَجْمَعَ السَّحَرَةَ مِنْ مَمْلَكَتِهِ ، وَيَرْمِيَ بِهِمْ مُوسىٰ .

وَهَاكَذَا كَانَ : نُودِيَ في مَمْلَكَةِ مِصْر : « أَلَا مَنْ كَانَ يَعْرِفُ السِّحْرَ ، فَلْيَحْضُرْ إِلَىٰ الْمَلِكِ » .

وَاجْتَمَعَ السَّحَرَةُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ مِنْ نُوَاحِي الْمَمْلَكَةِ. وَكَانَ يَوْمُ الزِّينَةِ هُوَ الْمِيعَادَ.

﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُجُتَمِعُونَ ﴿ لَعَلَّنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَلِينِ ﴿ الشُّعَرَاء : ٣٩ - ٤٠] .

### ٢٣ \_ إلَىٰ الْمَيْدَان

وَتَرَىٰ النَّاسَ يخْرُجُونَ مِنْ بُيُوتِهِمْ ضُحىً ، وَيَمْشُونَ إِلَىٰ الْمَيْدَانِ أَفْوَاجاً .

وَيَمْشُونَ إِلَىٰ الْمَيدَانِ أَطْفَالًا ، وَشُبَّاناً ، وشُيُوخاً ، وَرِجَالًا ، وَنِسَاءً .

وَلَمْ يَبْقَ فِي الْبَيْتِ إِلاَّ مَرِيضٌ ، أَوْ عَاجِرٌ .

وَلاَ تَسْمَعُ في الْمَطَرِيَّةِ (') إِلاَّ حَدِيثَ السِّحْرِ ، وَأَسْمَاءَ السَّحَرَةِ .

<sup>(</sup>١) قصبة مصر أيام الفراعنة .

هَلْ جَاءَ سَاحِرُ أَسْوَانَ (١) الأَكْبَرُ أَيْضاً ؟

نَعَمْ ، وَسَاحِرُ الْجِيزَةِ الشَّهِيرُ ! مَاذَا تَرَىٰ يَا أَخِي ! مَنْ يَغْلِبُ ؟

إِنَّ مِصْرَ قَدْ أَلْقَتْ أَفْلاذَ كَبِدِهَا تَرَىٰ يَغْلِبُهُمْ أَحَدٌ ؟! وَكَيْفَ يَغْلِبُهُمْ مُوسىٰ ، وَأَخُوه ، وَأَيْنَ تَعَلَّمَا السِّحْرَ ؟!

نَشَأَ فِي قَصْرِ الْمَلِكِ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ مِصْرَ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ ، وَكَانَ فِي مَدْيَنَ سِنِينَ .

فَأَيْنَ تَعَلَّمَا السِّحْرَ ؟

أَفِي مِصْرَ ؟ لا !

أَفِي مَدْيَنَ ؟ مَا سَمِعْنَا : أَنَّ هُنَالِكَ فَنَّا !

وَجَاءَ بنُو إِسْرَائِيلَ ؛ وَهُمْ بَيْنَ يَأْسٍ ، وَرَجَاءٍ ، وَلَعَلَّ الْيَأْسَ أَغْلَبُ ، اللهُ يَرْحَمُ ابْنَ عِمْرَانَ ! اللهُ يَنْصُرُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ ! إِسْرَائِيْلَ !

<sup>(</sup>١) من مدن مصر القديمة .

وَجَاءَ السَّحَرَةُ ، وَأَقْبَلُوا بِخُيلاً ثِهِمْ ، وَفَخْرِهِمْ .

وَخَرَجُوا فِي مَلابِسَ مُلَوَّنَةٍ ، وَخَرَجُوا يَحْمِلُونَ الْعِصِيَّ ، وَالْحِبَالَ .

وَخَرَجُوْا يَضْحَكُوْنَ ، وَيَمْرَحُوْنَ ، الْيَوْمَ يَوْمُ الْفَنِّ ! الْيَوْمَ يَرَىٰ الْمَلِكُ صَنِيعَنَا ، الْيَوْمَ يَرَىٰ الْقَوْمُ فَضْلَنَا !

﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْفَعْرَاء: ١٤] .

﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾ [ الشُّعَرَاء: ٢٢].

وَهَاذِهِ هِيَ جَائِزَةُ الْمُلُوكِ! وَهَاذَا عَطَاءُ الْمُلُوكِ! وَهَاذَا الَّذِي يُخْدَعُ بِهِ الرِّجَالُ! وَهذَا الَّذِي يُصَادُ بِهِ الأَنْطَالُ!

وَفَرِحَ السَّحَرَةُ بِمَوَاعِيدِ فِرْعَوْنَ .

٢٤ \_ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ

﴿ قَالَ هَمْ مُوسَىٰ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴾ [ الشُّعَرَاء : ٤٣ ] .

﴿ فَٱلْقَوَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَيْلِبُونَ [الشُّعَرَاء: 18] .

وَرَأَىٰ النَّاسُ عَجَباً ، حَيَّاتٌ تَسْعَىٰ فِي الْميدانِ ، وَدَهِشَ الناسُ وتَراجَعُوا إِلَىٰ الخَلْفِ ، وَهَتَفُوا : حَيَّاتٌ ! حَيَّاتٌ !

وَصَاحَتِ النِّساءُ ، وبَكَتِ الأَطْفالُ ، وَعَلاَ الهُتَافُ فِي المَيْدَانِ : حَيَّاتٌ ! حَيَّاتٌ !

وَرَأَىٰ مُوسَىٰ مَا رَأَىٰ النَّاسُ ، وَتَعَجَّبَ ﴿ فَإِذَا حِبَالْهُمُ مُوسَىٰ مَا رَأَىٰ النَّاسُ ، وَتَعَجَّبَ ﴿ فَإِذَا حِبَالْهُمُ وَعِصِيْتُهُمْ يُغَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَشْعَىٰ ﴾ [ طَهَ : ١٦] .

وَخَطَرَ فِي قُلْبِ مُوسىٰ خَاطِرُ خَوْفٍ! وَلِمَاذَا لاَ يَخَافُ مُوسَىٰ ؟

هَاذَا يَوْمُ الرِّهَانِ ! وَعِنْدَ الامْتِحَانِ يُكْرَمُ الرَّجُلُ ، أَوْ يُهَانُ !

وَإِذَا غَلَبَ السَّحَرَةُ ، لَا قَدَّرَ اللهُ ذَلِكَ ! وَإِذَا غُلِبَ مُوسى ، لَا سَمَحَ اللهُ بِذَلِكَ ! فَمَاذَا يَكُونُ ؟ العِيَاذُ بِاللهِ ! ! وَلَيْسَ غَلَبُ مُوسَىٰ غَلَبَ رَجُلٍ ، بَلْ هُوَ غَلَبُ دِيْنٍ أَمَامَ مَلِكٍ .

بَلْ هُوَ غَلَبُ حَقٍّ أَمَامَ بَاطِلٍ.

لاَ قَدَّرَ اللهُ ذلِكَ! لاَ سَمَحَ اللهُ بِذلِكَ!

وَلَـٰكِنَّ اللهَ شَجَّعَهُ ، وَقَالَ : ﴿ لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۚ إِنَّمَا صَنَعُوا ۚ كَيْدُ سَحِرٍ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٦٩] .

﴿ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ، وَلَوْ كَرِهَ اللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [ يُؤنس : ٨١-٨١] .

﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٤٥] .

﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ [ الأَغْرَاف : ١١٨ ] . وَدُهِشَ السَّحَرَهُ ، وَبُهِتُوْ ا !

۲۰۰ قصص النبيين للأطفا

أَيُّ شَيْءٍ هَاذَا ؟ إِنَّا نَعْرِفُ السِّحْرَ ، وَأَصْلَهُ ، وَإِنَّا نَعْرِفُ السِّحْرَ ، وَأَصْلَهُ ، وَإِنَّا نَعْرِفُ السِّحْرَ ، وَأَنْوَاعَهُ .

وَنَحْنُ أَسَاتِذَةُ الفَنِّ! وَنَحْنُ أَئِمَّةُ الفَنِّ!

هَاذَا لَيْسَ مِنَ السِّحْرِ! هَاذَا لَيْسَ مِنَ السِّحْرِ!

لَوْ كَانَ مِنَ السِّحْرِ ؛ لَضَرَبْنَا السِّحْرَ بِالسِّحْرِ ، وَقَرَعْنَا الفَنَّ بِالفَنِّ !

وَلَـٰكِنِ اضْمَحَلَّ فَتُنَا أَمَامَ هَـٰذَا ، وَذَابَ ، كَمَا يَذُوبُ النَّدَىٰ أَمَامَ الشَّمْسِ .

فَمِنْ أَيْنَ هَاذَا ؟ هَاذَا مِنَ اللهِ !

اقْتَنَعَ السَّحرَةُ بِأَنَّ مُوسَىٰ نَبِيُّ ، وَأَنَّ اللهَ قَدْ مَنَحَهُ مُعْجِزَةً ، فَصَرَخُوا ، وَهَتَفُوا :

﴿ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴾ [ طَهُ : ٧٠ ] .

﴿ فَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَبِّ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَبِ

### ٢٥ \_ وَعِيْدُ فِرْعَوْنَ

وَجُنَّ جُنُونُ فِرْعَوْنَ !

وَقَامَ فِرْعَوْنُ ، وَقَعَدَ ، وَبَرَقَ فِرْعَوْنُ ، وَرَعَدَ .

مِسْكِينٌ فِرْعَوْنُ ، وَقَعَ مَا لَمْ يَكُنْ يَرْجُوهُ !

إِنَّه أَرَادَ أَنْ يَهْزِمَ مُوسَىٰ بِالسَّحَرَةِ ، فَأَصْبَحَ السَّحرَةُ جُنْدَ مُوسَىٰ .

إِنَّـهُ أَرَادَ أَنْ يَصُـدَّ النَّـاسَ عَـنْ مُـوسَـىٰ ، فَجَـاء بِالسَّحَرَةِ ، فَإِذَا بِهِمْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنينَ !

إِنَّ سِهَامَهُ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ.

وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَعْتَقِدُ : أَنَّهُ مَلِكُ الْعُقُولِ ، كَمَا أَنَّهُ مَلِكُ الْعُقُولِ ، كَمَا أَنَّهُ مَلِكُ الأَجْسَامِ .

وَأَنَّ لَهُ سُلْطَاناً عَلَىٰ الْقُلُوبِ ، كَمَا أَنَّ لَهُ سُلْطَاناً عَلَىٰ الْقُلُوبِ ، كَمَا أَنَّ لَهُ سُلْطَاناً عَلَىٰ الأَلْسِنَةِ .

وَلَيْسَ لأَحَدٍ في مِصْرَ أَنْ يَعْتَقِدَ شَيْئاً ، أَوْ يُؤْمِنَ بِشَيْءٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، فَقَالَ فِي كِبْرٍ ، وَجَبَرُوتٍ :

﴿ ءَامَنَ يُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ﴿ [ الشُّعَرَاء : ٤٩] .

وَرَمَاهُمْ فِرْعَوْنُ بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الْمُلُوكِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ لَكِيدُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ﴿ [النُّعَرَاء: ٤٩] .

وَرَمَاهُمْ بِسَهُم ثَانٍ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ هَذَا لَمَكُرٌ مَّكُرُ ثُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف : ١٢٣] .

وَرَمَاهُمْ بِسَهْمٍ ثَالِثٍ مَسْمُومٍ ، هُوَ السَّهْمُ الأَخِيرُ فِي كِنَانَةِ الْمُلُوكِ .

﴿ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ ۗ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الشَّعَرَاء: ٤٩] .

وَتَلَقَّىٰ الْمُؤْمِنُونَ السِّهَامَ كُلَّهَا بِجُنَّةِ الإِيْمَانِ ، وَقَالُوْا:

﴿ لَا ضَيِّر الشُّعْرَاء : ٥٠] .

﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيْنَا آن كُنَّا ٓ أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

[ الشُّعَرَاء : ٥١ ] .

وَقَالُوا فِي إِيمَانٍ ، وَحَمَاسَةٍ :

﴿ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيْنَا وَمَّا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِّ

وَاللّهُ خَيْرٌ وَأَبْقِيَ شَيْ إِنّهُ مَن يَأْتِ رَبّهُ مُعْرِمًا فَإِنّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَى شَيْ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُوْلَتِكَ لَهُمُ وَلَا يَعْيَى شَيْ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ لَهُمُ السَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ لَهُمُ السَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى شَيْ جَنَّتُ عَدْنِ تَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيها السَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى شَيْ جَنَّتُ عَدْنِ تَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيها وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكّى ﴿ [ طَهَ : ٢٧ - ٢٧] .

#### ٢٦ ـ سَفَاهَةُ فرْعَوْنَ

وَاهْتَمَّ فِرْعَوْنُ بِأَمْرِ مُوسَىٰ كَثَيْراً ، وَطَارَ نَوْمُهُ .

وَبَقِيَ فِرْعَوْنُ لَا يَطيبُ لَهُ طَعَامٌ ، وَلاَ شَرَابٌ .

وَأَثَارَ غَضَبَهُ الآخَرُونَ أَيْضًا ، وَقَالُوا:

﴿ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَعَالِهَ مَا لَا أَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاللَّهَ مَاكَ ﴾ [الأَغْرَاف: ١٢٧] .

وَغَضِبَ فِرْعَوْنُ وَثَارَ .

﴿ قَالَ سَنُقَنِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيء نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ وَالْمَاءَ هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ وَالْمَاءَ هُمْ وَالْمَاءَ هُمْ وَالْمَاءَ هُمْ وَالْمَاءَ فَوْقَهُمْ وَالْمَاءَ فَوْقَهُمْ وَالْمَاءَ فَوْقَهُمْ وَالْمَاءَ فَوْقَهُمْ وَالْمَاءَ فَوْقَهُمْ وَالْمَاءَ فَالْمَاءَ فَالْمَاءَ فَالْمَاءَ فَالْمَاءَ فَالْمَاءَ فَالْمُعْرَافِ وَلَا الْمَاءَ فَالْمَاءَ فَالْمُعْرَافِ وَلَا الْمَاءَ فَالْمَاءَ فَالْمَاءُ وَلَا الْمَاءَ فَالْمَاءُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُلْمَا اللَّهُ وَلَيْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلَّ اللَّهُ

وَأَرَادَ فِرْعَوْنُ أَنْ يَصُدَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَهْلَ مِصْرَ عَنْ مُوسىٰ بِكُلِّ حِيلَةٍ .

﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَالَ يَنْقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ

٢٠٤ قصص النبيين للأطفا

وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِى مِن تَعَيِّى ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [ الزُّخُوف: ١٠] .

﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنَ هَلَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ [الزُّخُوُف: ٥٢] .

وَقَالَ فِرْعَوْنُ فِي رَزَانَةٍ ، وَحِلْم :

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرِي ﴾ [القَصَص: ٣٨]!!

كَأْنَّهُ فَتَّشَ كَثِيراً ، وَفَكَّرَ كَثِيراً ، وَنَصَحَ لِقَوْمِهِ .

وَقَالَ فِي سَفَاهَةٍ وَجُنُونٍ:

﴿ فَأُوْقِدُ لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا لَّعَكِيْ الطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّعَكِيْنَ الطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَون وَإِنِي لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴾ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَون وَإِنِي لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴾ [القَصَص: ٣٨].

وَأَوْقَدَ هَامَانُ عَلَىٰ الطِّينِ ، وَبَنى صَرْحاً ، وَلَكِنْ إِلَىٰ أَينَ ؟ تَعِبَ هَامَانُ ، وَتَعِبَ الْبَنَّاؤُونَ ، وَنَفِدَ الطِّينُ ، وَالآجُوُ .

وَلَا يَزَالُ فِرْعَوْنُ بَعِيداً لَمْ يَصِلْ إِلَىٰ السَّحَابِ فَضْلاً عَنِ الْقَمَرِ .

وَلَمْ يَصِلْ إِلَىٰ الْقَمَرِ فَضْلاً عَنِ الشَّمْسِ.

وَلَمْ يَصِلْ إِلَىٰ الشَّمْسِ فَضْلاً عَنِ الْكُواكِبِ.

وَلَمْ يَصِلْ إِلَىٰ الْكُواكِبِ فَضْلًا عَنِ السَّماءِ.

وَخَابَ فِرْعَوْنُ ، وَخَجِلَ ، وَعَجَزَ فِرْعَوْنُ ، وَعَجَزَ فِرْعَوْنُ ، وَعَجَدَ .

مِسْكِينٌ! أَلاَ يَدْرِي: أَنَّ اللهَ ﴿ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ الْعُلَى ﴾ [ك : ٤] ؟

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزُّخُون : ٨٤] .

وَلَمْ يَجِدْ فِرْعَوْنُ حِيلَةً إِلاَّ أَنْ يَقْتُلَ مُوسى ، وَحُجَّتُهُ : أَنَّ مُوسى يُظْهِرُ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ .

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِ آقَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدَعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ فِي اَلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾ أَن يُطْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾ [غافر: ٢٦] .

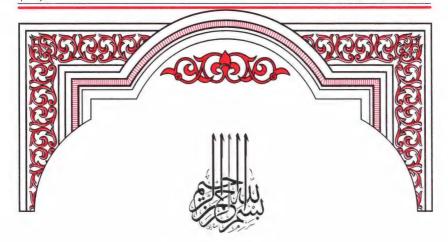

## ١ \_ مُؤْمنُ آل فرْعَوْنَ

وَلَمَّا أَرَاد فِرْعَوْنُ أَنْ يَقْتُل مُوسَىٰ ؛ قَامَ رَجُلٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيْمَانَهُ ، وَقَالَ :

﴿ أَنَقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّكَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمُ ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَقَالَ الرَّجُلُ الرَّشِيدُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ : لِمَاذَا تَتَعَرَّضُونَ لِمُوسى ؟ وَلِمَاذَا تُؤْذُونَهُ ؟

إِذَا لَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ ، فَاتْرُكُوهُ وَشَأْنَهُ ، وَخَلُوا سَبِيلَهُ .

وَإِذَا آذَيْتُمُوهُ، وَوَقَعْتُمْ بِهِ، وَكَانَ نَبِيّاً؛ فَلَكُمُ الوَيْلُ.

﴿ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُم ۗ ﴾ [غَافِر: ٢٨] .

وَيَا إِخْوَانِي! لاَ تَغْتَرُّوا بِمُلْكِكُمْ ، وَلاَ تَغْتَرُّوا بِمُلْكِكُمْ ، وَلاَ تَغْتَرُّوا بِقُوَّتِكُمْ ، وَجُنُودِكُمْ .

﴿ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيُومَ ظَلَهِ بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْ ﴿ [ غَافِر: ٢٩] .

وَكَانَ جَوَابُ فِرْعَوْنَ أَنْ قَالَ :

﴿ مَا أُرِيكُمُ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهَٰدِيكُمُ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ [غانه: ٢٩] .

1 51-1-

وَأَرَادَ الرَّجُلُ الرَّشِيدُ أَنْ يُحَدِّرَ قَوْمَهُ سُوءَ الْعَاقِبَةِ ، وَمَصِيرَ الظَّالِمينَ ، فَقَالَ :

﴿ يَلَقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ اللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ ﴾ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ ﴾ [غافر: ٣٠-٣١] .

وَخَوَّفَهُمُ الرَّجُلُ الرَّشِيدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَمَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ ؟ وَمَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ ؟

﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ وَأُمِّهِ، وَأَبِيهِ ﴿ وَصَحِبَنِهِ، وَبَنِيهِ ﴿ وَالْمِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأَنُّ يُغْنِيهِ ﴾ [ عَبَس: ٣٤ - ٣٧] .

﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يُوْمَيِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزُّخُوُف: ١٧] .

﴿ فَكُلَّ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَعِ ذِ وَكَلَّ يَتَسَاَّءَلُونَ ﴾ [المُؤْمِنُون: ١٠١] .

يَوْمَ يُنَادِي الْمَلِكُ الجَبَّارُ: ﴿ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومَ لِللَّهِ الْمُلُكُ ٱلْيُومَ لِللَّهِ الْمَوْجِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ [غافر: ١٦].

يَوْمَ يَفْزَعُ النَّاسُ ، وَيَصْرُخُونَ ، وَيُنَادِي بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ . وَيُنَادِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَيَوْمَ يُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ، مَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ .

فَقَالَ الرَّجُلُ الرَّشِيدُ: ﴿ وَيَكَفَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ يُومَ النَّنَادِ شَ يَعْمَ لَكُمُ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِّ وَمَن يُضْلِلِ النَّنَادِ شَ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍّ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴾ [ غافر : ٣٢ - ٣٣] .

وَقَالَ الرَّجُلُ الرَّشِيدُ : إِنَّ اللهَ قَدْ وَهَبَكُمْ نِعْمَةً ،

وَلَـٰكِنَّكُمْ مَا عَرَفْتُمْ فَضْلَهَا ، وَمَا قَدَرْتُمُوها حَقَّ قَدْرِهَا ؟ حَتَّىٰ إِذَا ذَهَبَتْ ؛ تَأْسَفْتُمْ عَلَيْهَا .

ذلِكَ يُوسُفُ النَّبِيُّ عَلَيْتُلَا الَّذِي مَا عَرَفْتُمُوْهُ ، وَلَمْ تَقْدِرُوْهُ قَدْرَهُ .

وَلَاكِنَّهُ لَمَّا مَاتَ ؛ قُلْتُمْ : سُبْحَانَ الله ِ نَبِيٍّ ، وَلاَ كَيُوْسُفَ !

مِلِكٌ ، وَلاَ كَيُوْسُفَ ! رَجُلٌ وَلاَ كَيُوْسُفَ ! وَجُلٌ وَلاَ كَيُوْسُفَ ! وَمَنْ لَنَا بِمِثْلِهِ ؟ ! وَمَنْ لَنَا بِمِثْلِهِ ؟ ! أَبَداً ؟ لَنْ يَأْتِيَ مِثْلُهُ !

﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِنَّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِ مَّ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْتَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْتَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدَهِ وَرَسُولًا ﴾ [غافر: ٣٤] .

كَذَلِكَ تَفْعَلُونَ بَعْدَ هَاذِ النَّبِيِّ أَيْضاً ، وَتَنْدَمُونَ !

# ٢ ـ نَصِيْحَةُ الرَّجُلِ

وَوَعَظَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ ، وَبَذَلَ لَهُمْ وُدَّهُ ، وَنَصِيحَتَهُ .

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهَّدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ [ غَافِر : ٣٨] .

وَعَلِمَ الرَّجُلُ الرَّشِيدُ: أَنَّ الْقَوْمَ فِي سَكْرَةٍ مِنَ الْحَيَاة الدُّنْيَا.

وَأَنَّ فِرْعَوْنَ مَغْرُورٌ بِمُلْكِهِ ، وَقَوَّتِهِ .

وَلَاكِنَّ هاذِهِ الْحَيَاةَ حُلْمٌ مِنَ الأَحْلامِ ، وَأَنَّ الدُّنْيَا ظِلُّ زَائِلٌ .

وَعَرَفَ الرَّجُلُ مَا يَمْنَعُ الْقَوْمَ مِنِ اتِّبَاعِ مُوسى ، ذلِكَ بِأَنَّهُمْ سُكَارَىٰ بِسَكْرَةِ الدُّنْيَا .

وَالسَّكْرَانُ مَا يَسْمَعُ ، وَمَا يَشْعُرُ .

ذلِكَ بِأَنَّهُمْ حَيْثُ لَا يَسْمَعُونَ صَوْتَ مُوسى .

فَأَرَادَ أَنْ يُنَبِّهَهُمْ مِنْ غَفْلَتِهِمْ ، فَقَال : ﴿ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَا ذِهِ مَا لَكُمُ مِنْ غَفْلَتِهِمْ ، فَقَال : ﴿ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَكُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَرَادِ ﴾ [غافِر: ٣٩] .

وَطَفِقَ الجُهَّالُ مِنْ قَوْمِهِ يَدْعُونَهُ إِلَىٰ الكُفْرِ، وَطَفِقَ الجُهَّالُ مِنْ قَوْمِهِ يَدْعُونَهُ إِلَىٰ وِيْنِ الآبَاءِ.

٢١٢

فإذا قَالَ لَهُمْ : تَعَالَوْا إِلَىٰ اللهِ ِ! قَالُوا لَهُ : ارْجِعْ إِلَىٰ دِينِ الْآبَاءِ !

وَلَمَّا بَالَغُوا فِي الدَّعْوَةِ ؛ قَالَ لَهُمْ :

﴿ ﴿ وَيَنَقُومِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ﴾ [غَافِر: ٤١] .

﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ - مَا لَيْسَ لِي بِهِ - عِلْمُ وَأُشْرِكَ بِهِ - مَا لَيْسَ لِي بِهِ - عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ ﴾ [ غَافِر : ٤٢] .

وَقَالَ لَهُمُ الرَّجُلُ الرَّشِيدُ: أَيُّ نَبِيٍّ جَاءَ مِنْ آلِهَتِكُمْ ؟

وَأَيُّ كِتَابٍ نَزَلَ ؟ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ ؟

﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنِ ﴾ [النجم: ٢٣] .

وَهَاؤُلاَءِ رُسُلُ اللهِ دَعَوْا إِلَىٰ اللهِ، ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ ﷺ وَيُوسُفُ، ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ ﷺ وَيُوسُفُ، وَهَاذَا نَبِيُّ اللهِ مُوسَىٰ . وَفِي كُلِّ شَيءٍ لَهُ آيَةٌ ! وَفِي كُلِّ مَكَانٍ لَهُ دَعْوَةٌ .

﴿ لَا جَرَهَ أَنَّمَا تَدَّعُونَنِي ٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ ﴾ [غافر: ٤٣] .

وَلَمَّا يَئِسَ الرَّجُلُ مِنْ هِدايَتِهِمْ ، وَسَئِمَ الرَّجُلُ مِنْ بَلاَدَتِهِمْ ؛ تَرَكَهُمْ ، وَقَالَ لَهُمْ :

وَغَضِبَ النَّاسُ ، وَأَرَادَ آلُ فِرْعَوْنَ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، وَأَرَادَ آلُ فِرْعَوْنَ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، وَأَهْلَكَ أَعْدَاءَهُ .

﴿ فَوَقَدُهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُولًا وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَدَابِ ﴿ وَعَالَ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَدَابِ ﴾ [غافر: ٤٥] .

### ٣ \_ زَوْجُ فِرْعَوْنَ

وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَعْتَقِدُ : أَنَّهُ مَلِكُ الْعُقُولِ كَمَا أَنَّهُ مَلِكُ الْعُقُولِ كَمَا أَنَّهُ مَلِكُ الأَجْسَامِ .

وَأَنَّ لَهُ سُلْطَاناً عَلَىٰ الْقُلُوبِ ، كَمَا أَنَّ لَهُ سُلْطَاناً عَلَىٰ الْقُلُوبِ ، كَمَا أَنَّ لَهُ سُلْطَاناً عَلَىٰ الأَلْسِنَةِ .

وَلَيْسَ لأَحَدٍ فِي مِصْرَ أَنْ يَعْتَقِدَ شَيْئاً ، أَوْ يُؤْمِنَ بِشَيْءٍ إِلاَّ بإِذْنِهِ .

٢١٤ قصص النبيين للأطف

وَكَانَ إِذَا آمَنَ أَحدٌ بِمُوسىٰ فِي أَقْصىٰ مَملَكَةِ مِصْرَ ، جُنَّ جُنُونُ فِرْ عَوْنَ .

وَقَامَ فِرْعَوْنُ ، وَقَعَدَ ، وَبَرَقَ فِرْعَوْنُ ، وَرَعَدَ .

وَقَالَ : كَيْفَ يَكُونُ لَهُ أَنْ يُؤْمِنَ بِمُوسَىٰ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَهُ ؟ !

يَعِيْشُ فِي مَمْلَكَتِي ، وَيَعْصِينِي ، وَيَأْكُلُ رِزْقِي ، وَيَكْفُرُنِي ؟ !

أَنَا أَوْلَىٰ بِكُلِّ رَجُلٍ في مِصْرَ مِنْ نَفْسِهِ!

وَيَنْسَىٰ فِرْعَوْنُ : أَنَّهُ يَعِيشُ فِي مَمْلَكَةِ اللهِ، وَيَكْفُرُ بِهِ .

وَأَرَاهُ اللهُ آيَةً فِي بَيْتِهِ ، آيَةً في أَهْلِهِ .

أَرَاهُ اللهُ : أَنَّهُ مَلِكُ الْعُقول كَمَا أَنَّهُ مَلِكُ الأَجْسَام .

وَأَنَّ لَهُ سُلْطَاناً عَلَىٰ الْقُلُوبِ كَمَا أَنَّ لَهُ سُلْطَاناً عَلَىٰ الْقُلُوبِ كَمَا أَنَّ لَهُ سُلْطَاناً عَلَىٰ الْأَلْسِنَةِ .

وَأَنَّ اللهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَأَهْلِهِ ، وَأَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَأَهْلِهِ ، وَأَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ .

دَخَلَ الإِيْمَانُ فِي بَيْتِ فِرْعَوْنَ ؛ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ ، وَلاَ يَشْعُرُ ، وَلاَ يَمْلِكُ شَيْئاً .

دَخَلَ الإِيْمَانُ فِي بَيْتِ فِرْعَوْنَ ؛ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ ، وَلاَ يَشْعُرُ ، وَلاَ يَمْلِكُ شَيْئاً .

وآمَنَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ بِاللهِ ، وَكَفَرَتْ بِفِرْعَوْنَ .

وَآمَنَتْ بِمُوسِىٰ عَلَىٰ رَغْمِ زَوْجِهَا مَلِكِ مِصْرَ .

آمَنَتْ بِمُوسىٰ أَعْلَمُ خَلْقِ اللهِ بِفِرْعَوْنَ ، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْهِ .

وَلَمْ يَصْنَعْ شُرْطَةُ فِرْعَوْنَ شَيْئاً ، وَلَمْ يَشْعُروا بِذَلِكَ ، وَلَمْ شَامَّةُ النَّمْلِ ، وَعُيُونُ الْغُرَابِ .

وَلَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ فِرْعَوْنُ ، وَهُوَ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهَا .

وَلَوْ عَلِمَ بِذَلِكَ فِرْعَوْنُ مَاذَا فَعَل ؟ إِنَّهُ يَمْلِكُ الْجِسْمَ ، وَلَكِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ الْعَقْلَ .

وَإِنَّ لَهُ سُلْطَاناً عَلَىٰ اللِّسَانِ ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَىٰ الْقَلْبِ سُلْطَانٌ .

عَلَىٰ المَرْأَةِ أَنْ تُطِيعَ زَوْجَهَا ، وَلَـٰكِنْ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ .

عَلَىٰ الْوَلَدِ أَنْ يُطِيعَ أَبَوَيْهِ ، وَأَنْ يَكُونَ بِهِمَا بَارًا رَشِيداً ، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطِيعَهُمَا فِي الشِّرْكِ .

﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا وَٱتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ثُمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ ال

وَاسْتَقَامَت امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ الإِيْمَانِ ، وَكَانَتْ تَعْبُدُ اللهِ يَمَانِ ، وَكَانَتْ تَعْبُدُ اللهَ فِي بَيْتِ عَدُقِّ اللهِ .

وَكَانَتْ تَخَافُ اللهَ ، وَتَتَبَرَّأُ إِلَىٰ اللهِ مِمَّا يَعْمَلُ فِرْعُونُ .

وَرَضِيَ اللهُ عَنِ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ ، وَأَنْجَاها اللهُ مِنْ فِرْعَوْنَ ، وَأَنْجَاها اللهُ مِنْ فِرْعَوْنَ ، وَعَمَلِهِ ، وَضَرَبَهَا اللهُ مَثَالًا لِلْمُؤْمِنِينَ ؟ لإِيْمَانِهَا ، وَشَجَاعَتِهَا .

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ وَصَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ عَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ عَالَيَ مِن الْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ النَّحْرِيْمِ : ١١] .

## ٤ - مِحْنَةُ بَنِي إِسْرَائِيْل

وَلَمَّا عَلِمَ النَّاسُ عَدَاوَةَ فِرْعَوْن لِبَنِي إِسْرَائِيل ؟ تَقَرَّبُوا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِعَدَاوَتِهِمْ ، وإِيذَائِهمْ .

وَاجْتَرَأَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرائِيلَ الأَطْفَالُ ، وَهَرَّتْهُمُ الْكِلابُ .

فَفِي كُلِّ يَوْمٍ مِحْنَةٌ جَدِيدَةٌ! وَفِي كُلِّ يَوْمٍ بَلِيَّةٌ نَازِلَةٌ .

وَمُوسىٰ عَلَيْتُلِا يُسَلِّيهِمْ ، وَيُوصِيْهِمْ بِالصَّبْرِ ، وَيَوْصِيْهِمْ بِالصَّبْرِ ، وَيَقُولُ لَهُمْ :

﴿ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاً إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأَعْرَاف: ١٢٨] .

وَسَئِمَ بَنُو إِسْرَائِيلَ هـٰذِهِ الْمِحْنَةَ ، وَهـٰذَا الأَذَىٰ ، وَقَالُوا لِمُوسَىٰ : لَمْ تَنْفَعْنَا شَيْئاً ! لَمْ تُغْنِ عَنَّا شَيْئاً !

﴿ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَـُبُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنُ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ﴾

[ الأُعْرَاف : ١٢٩ ] .

وَلَكِنَّ مُوسَىٰ لَمْ يَجْزَعْ! وَلَكِنَّ مُوسَىٰ لَمْ يَيْأَسْ! ﴿ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخُلِفَكُمْ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأَغْرَاف: ١٢٩] .

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَكَوْمِ إِن كُنْنُمْ ءَامَنْهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنْهُم مُسْلِمِينَ ﴾ [ يُؤنس : ٨٤] .

﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّوْمِ اللَّهَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴾ الظَّالِمِينَ اللَّهَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [يُؤسُن ٥٠-٨١] .

وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَمْنَعُ بَنِي إِسْرَائِيل مِنْ عِبَادَةِ اللهِ، وَيَطْضَبُ إِذَا رَآهُمْ يَعْبُدُونَ اللهَ، وَيُصَلُّونَ لَهُ.

وَكَانَ يَمنَعُهُمْ مِنْ أَنْ يَتَّخِذُوا مَسَاجِدَ للهِ فِي أَرْضِهِ ، وَكَانَ يَغْضَبُ أَنْ يُعْبَدَ اللهُ فِي أَرْضِهِ .

مَا أَجْهَلَ فِرْعَوْنَ ! الأَرْضُ للهِ لاَ لِفِرْعَوْنَ !

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ عِبَادَ اللهِ أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ عَلَىٰ أَرْضِ اللهِ ؟!

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ دَعَا إِلَىٰ عِبَادَتِهِ عَلَىٰ أَرْضِ اللهِ ؟! وَلَـٰكِنَّ فِرْعَوْنَ مَا كَانَ يَقْدِرُ أَنْ يَمْنَعَ أَحَداً يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِي بَيْتِهِ!

فَأَمَرَ اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانَ مُوسَىٰ : ﴿ وَٱجْعَلُواْ بِيُوتَكُمُ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةً ﴾ [ يُؤنس : ٢٨] .

وَعَجَزَ فِرْعَوْنُ ، وَعَجَزَت شُرْطَتُهُ أَنْ يَحُولُوا بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَعِبَادَةِ اللهِ !

وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّه ؟! وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّه ؟ا وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَ الْمُسْلِم وَعِبَادَةِ اللهِ ؟!

#### ٥ \_ المَجَاعَات

وَلَمَّا طَغَىٰ فِرْعَوْنُ ، وَأَسْرَفَ في الْغَفْلَةِ ، وَالْعِنَادِ ؛ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُنَبِّهَهُ .

إِنَّ اللهَ لَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ! إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ فِي الأَرْضِ!

وَكَانَ فِرْعَوْنُ بَلِيداً جِدًا ، ضَاعَتْ فِيهِ الْحِكْمَةُ ، وَالْمَوْعِظَةُ .

وَالْحِمَارُ لَا يَنْتَبِهُ حَتَّىٰ يُضْرَبَ! فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُنَتِّهِهُ!

وَمِصْرُ بِلاَدُ مُخْصِبَةٌ خَضْرَاءُ ، بِلادُ الْخَيْرَاتِ ، وَمِصْرُ بِلادُ الْخُيْرَاتِ ، وَالأَثْمَارِ ، وَبِلادُ الْحُبُوبِ .

وَقَدْ عَلِمْتُمْ كَيْفَ أَنْجَدَتْ مِصْرُ بِلاَدَا بَعِيدَةً أَيَّامَ الْمَجَاعَةِ فِي عَهدِ يُوسُفَ عُلِيَّنِا .

وَكَيْفَ أَنْجَدَتْ مِصْرُ أَهْلَ الشَّامِ ، وَأَهْلَ كَنْعَانَ ! وَالنِّيلُ هُـوَ الَّـذِي يَـرْوِي أَرْضَ مِصْـرَ ، وَيَسْقِي زُرُوعَهُمْ .

وَهُوَ مَنْبِعُ السَّعَادَةِ ، وَالْخَيْرِ فِي مِصْرَ .

وَكَانَ فِرْعَوْنُ وَأَهْلُ مِصْرَ يَظُنُّونَ : أَنَّ النِّيلَ هُوَ مِفْتَاحُ الرِّزْقِ .

وَأَنَّ مِصْرَ غَنِيَّةٌ بِالنِّيلِ عَنِ الْمَطَرِ ، وَعَنْ كُلِّ شَيْءٍ . وَلَا يَعْلَمُونَ : أَنَّ اللهَ عِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الرِّزْقِ .

وَأَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ.

وَأَنَّ النِّيلَ يَجْرِيْ بِأَمْرِهِ ، وَيَفِيْضُ بِأَمْرِهِ .

وَأَمر اللهُ النِّيلَ ، فَغَاضَ مَاؤُهُ ، وَذَهَبَ فِي الأَرْضِ .

فَمَاذَا يَرْوِي زُرُوعَ أَهْلِ مِصْرَ ؟ !

نَقَصَتْ ثَمَراتُهُمْ ، وَنَقَصَتْ حُبُوبُهمْ ، وَكَانَتْ مَجَاعَةٌ بَعْدَ مَجَاعَةٍ !

وَعَجِزَ فِرِعَوْنُ ، وَعَجِزَ هَامَانُ ، وَعَجِزَتْ شُرْطَةُ فِرْعَوْنَ عَنْ كُلِّ حِيلَةٍ .

هُنَالِكَ عَلِمَ أَهْلُ مِصْرَ : أَنَّ فِرْعَوْنَ لَيْسَ رَبَّهُمْ ، وَأَنَّ الرِّزْقَ بِيَدِ اللهِ !

وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَنْفَعْ فِرْعَوْنَ ، وَلَمْ يَنْفَعْ أَهْلَ مِصْرَ ، وَلَمْ يَنْفَعْ أَهْلَ مِصْرَ ، وَلَمْ يُنَبِّهُهُمْ !

وَحَالَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَوْعِظَةِ ، وَالْعِبْرَةِ .

قَالُوْا: هانِهِ الْمَجَاعَاتُ ، وَهانِهِ السِّنُونَ مِنْ شُؤْمِ مُوسَىٰ ، وَقَوْمِهِ!

يَا لَلْعَجَبِ! أَلَمْ يَكُنْ مُوسىٰ مِنْ قَبْلُ ؟! أَلَمْ يَكُنْ مُوسىٰ مِنْ قَبْلُ ؟! أَلَمْ يَكُنْ بَغِيدٍ ؟!

بَلْ ذَلِكَ مِنْ شُؤْمِ أَعْمَالِهِمْ!! بَلْ ذَلِكَ مِنْ شُؤْمِ كُفْرِهِمْ!

وَعَانَدَ فِرْعَوْنُ ، وَقَوْمُهُ ، وَقَالُوا : إِنَّا لَا نَخْضَعُ لِهِاذَا السِّحْرِ .

﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسَحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣٢] .

#### ٦ \_ خَمْسُ آيَاتِ

وَبَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمْ آيَةً أُخْرَىٰ .

أَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الأَمْطَارَ ، فَفَاضَ النِّيلُ .

وَأَمْطَ رَتِ السَّماءُ ، وَأَمْطَ رَتْ ،

حَتَّىٰ غَرِقَتِ الرُّرُوعُ ، وَالْحُقُولُ ، وَتَلِفَتِ الْحُبُوبُ ، وَالنَّمَارُ .

وَعَادَ الْمَطَرُ عَلَيْهِمْ وَبَالًا .

وَبَيْنَمَا هُمْ يَشْكُونَ قِلَّةَ الْمَاءِ ؛ إِذَا هُمْ يَشْكُونَ كَثْرَةَ الْمِيَاهِ .

ثُمَّ أَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْجَرَادَ ، يَأْكُلُ الرُّرُوعَ ، وَالْحُقُولَ ، وَيَقَعُ عَلَىٰ الأَشْجَارِ ، فَلاَ يَذَرُ مِنْهَا شَيْئاً .

وَعَجَزَتْ جُنُودُ فِرْعَوْنَ ، وَشُرْطَتُهُ عَنْ قِتَالِ جُنْدِ الله ِ.

وَكَيْفَ يُقَاتِلُونَهُ ، وَلاَ تَعْمَلُ فِيهِ السُّيُوفُ ، وَلاَ تَعْمَلُ فِيهِ السُّيُوفُ ، وَلاَ تَعْمَلُ فِيهِ السِّهَامُ .

هُنَالِكَ عَلِمَ أَهْلُ مِصْرَ ضَعْفَ فِرْعَوْنَ ، وَعَجْزَ هَامَانَ ، وَقِلَّةَ حِيْلَةِ الشُّرْطَةِ .

وَلَاكِنَّهُمْ لَمْ يَعْتَبِرُوا! وَلَاكِنَّهُمْ لَمْ يَتَنَبَّهُوا!

فَبَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمْ جُنْداً آخَرَ ، ذلِكَ هُوَ الْقُمَّلُ .

وَتَسَلَّطَ عَلَيْهِمُ الْقُمَّلُ ، فالْعِيَاذُ بِاللهِ! الْقُمَّلُ فِي الْفُمَّلُ فِي الْفُمَّلُ فِي النَّيَابِ ، وَالْقُمَّلُ فِي الرَّأْسِ ، وَالْقُمَّلُ فِي الرَّأْسِ ، وَالْقُمَّلُ فِي الرَّأْسِ ، وَالْقُمَّلُ فِي الشَّعْرِ .

فَطَارَ نَوْمُهُمْ ، وَبَاتُوْا يَقْصَعُوْنَ (١) الْقُمَّلَ ، وَيَسُبُّوْنَهُ ، حَتَّىٰ يُصْبِحُوْا .

وَكَيْفَ يُقَاتِلُونَهُ ؛ وَالْقُمَّلُ لاَ تَعْمَلُ فِيهِ السُّيُوفُ ، وَلاَ تَعْمَلُ فِيهِ السُّيُوفُ ، وَلاَ يُنْجِدُهُمْ فِي ذلِكَ جُنُودُهُمْ ، وَلاَ يُنْجِدُهُمْ فِي ذلِكَ جُنُودُهُمْ ، وَلاَ يُنْجِدُهُمْ فِي ذلِكَ جُنُودُهُمْ .

ثُمَّ بَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمُ الضَّفَادِعَ ، فَفِي الطَّعَامِ ضَفَادِعُ ، وَفِي الطَّعَامِ ضَفَادِعُ ، وَبَيْنَ مَلاَبِسِهِمْ ضَفَادِعُ .

وَسَئِمُوا هاذِهِ الضَّفَادِعَ ، وَفَشَتْ فِي جَمِيعِ أَنْحَاءِ الْبَيْتِ .

تِلْكَ تَنِقُ<sup>(۲)</sup> ، وَهلذِهِ تَثِبُ هُنَا ، وَتِلْكَ تَقْفِزُ هُنَاكَ .

وَلاَ يَقْتُلُونَ وَاحِدَةً إِلاَّ وَتَأْتِي عَشْرٌ ، وَلاَ يُخْرِجُونَ وَاحِدَةً إِلاَّ وَتَظْهَرُ خَمْسٌ ؛ كَأَنَّهَا تُوْلَد في الْبَيْتِ .

عَجَزَتِ الْحُرَّاسُ وَعَجَزَتِ الشُّرْطَةُ عَنِ الضَّفَادِعِ.

<sup>(</sup>١) قَصَعَ القَمْلَةَ بِظُفْرِهِ: قَتَلَهَا.

 <sup>(</sup>۲) تُصوِّت.

وَبَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمْ آيَةً خَامِسَةً ، ذَلِكَ هُوَ الدَّمُ . فَسَالَ الرُّعَافُ مِنْ آنَافِهِمْ ، وَضَعُفُوا ، وَتَعِبُوا جِدًاً .

وَعَجِزَ الأَطبَّاءُ عَنِ الْعِلَاجِ ، وَلَمْ يَنْفَعْهُمْ دَوَاءٌ . وَكُلَّمَا رَأَوْا آيَةً ؛ قَالُوا لِمُوسىٰ : ادْعُ لَنَا رَبَّكَ أَنْ يَكْشِفَ عَنَّا الْبَلاءَ ، وَنَتُوب ، وَنُوْمِنَ ، وَنُوْسِلَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ .

فَلَمَّا كَشَفَ اللهُ عَنْهُم الْبَلاءَ ؛ نَكَثُوا عَهْدَهُمْ .

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ وَالدَّمَ عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَٱلْجَرِمِينَ ﴾ [الأَغْرَاف: ١٣٣] .

## ٧ ـ الْخُرُوْجُ

وَضَاقَتْ عَلَىٰ بَنِي إِسْرائِيلَ أَرْضُ مِصْرَ ؛ وَهِيَ وَاسِعَةٌ .

وَمَا يَصْنَعُونَ بِخصْبِ مِصْرَ ، وَخَيْرَاتِهَا ؛ وَهُمْ فِي سِجْنٍ ، يَذُوقُونَ كُلَّ يَوْمٍ صُنُوفاً مِنَ الْعَذَابِ ، وَالْهَوانِ ؟!

إِلَىٰ مَتَىٰ يَصْبِرُونَ ؟ أَلَيْسُوا بَنِي آدَمَ يَشْعُرُونَ بِالأَذَىٰ ، وَالأَلَم ؟!

وَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ يَسْرِيَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْلًا ، وَيَخْرُجَ بِهِمْ مِنْ مِصْرَ .

وَأَحَسَّ بِذلِكَ شُرْطَةُ فِرْعَوْنَ \_ وَلَهُمْ عُيُونُ الْغُرَابِ ، وَشَامَّةُ النَّمْلِ \_ وَأَخْبَرُوا بِذلِكَ فِرْعَوْنَ .

سَارَ مُوسىٰ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ في اللَّيْلِ نَحْوَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ ، وَهُمُ اثْنَا عَشَرَ سِبْطاً كُلُّ سِبْطٍ عَلَيْهِ أَميرٌ .

وَالطَّرِيقُ إِلَىٰ الشَّامِ طَرِيقٌ وَاضِحٌ وَاضِحٌ مَعْلُومٌ ، بَرُّ يَصِلُ بَيْنَ الْبَرَّيْنِ وَقَدْ جَازَهُ مُوسَىٰ مَرَّتَيْنِ (١) .

وَلَـٰكِنَّ مُوسىٰ أَرَادَ أَمْراً ، وَأَرَادَ اللهُ أَمْراً ، وَكَانَ مَا أَرَادَهُ اللهُ .

أَخْطَأَ مُوسى الطَّرِيقَ ، وَحَيْثُ أَخْطَأَ مُوسى أَصَابَ الْقَدَرُ .

<sup>(</sup>١) مَرَّةً ذَهَابَا إِلَىٰ مَدْيَنَ ، وَمَرَّةً إِيَابَا إِلَىٰ مِصْرَ .

ظَنَّ مُوسىٰ : أَنَّهُ يَسِيرُ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَىٰ جَانِبِ الشَّمالِ .

فَإِذَا بِهِمْ فِي ظَلاَمِ اللَّيْلِ إِلَىٰ جَانِبِ الشَّرْقِ ('). وَإِذَا بِهِمْ أَمَامَ الْبَحْرِ الأَحْمَرِ تَتَلاطَمُ أَمْوَاجُهُ. وَإِذَا بِهِمْ أَمَامَ الْبَحْرِ الأَحْمَرِ تَتَلاطَمُ أَمْوَاجُهُ. يَا حَافِظُ ! يَا سَاتِرُ ! أَيْنَ نَحْنُ ؟ كَانَ الْجَوَابُ : إِنَّنَا أَمَامَ الْبَحْرِ ! وَالْتَفَتُوا إِلَىٰ الْوَرَاءِ فَإِذَا بِغُبَارٍ سَاطِعٍ ! وَالْتَفَتُوا إِلَىٰ الْوَرَاءِ فَإِذَا بِغُبَارٍ سَاطِعٍ ! وَإِذَا بِجُنْدٍ عَظِيمٍ ، قَدْ سَدَّ الأَفْقَ ! وَإِذَا بِجُنْدٍ عَظِيمٍ ، قَدْ سَدَّ الأَفْقَ ! هُنَالِكَ ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ .

يَا ابْنَ عمْرَانَ! مَاذَا أَنْكُرْتَ مِنَّا ؛ حَتَّىٰ دَبَّرْتَ قَتْلَنَا؟!

وَجِئْتَ بِنَا إِلَىٰ شَطِّ الْبَحْرِ ؛ لِيَقْتُلَنَا فِرْعَوْنُ قَتْلَ الْفِئرَانِ ؛ حَيْثُ لاَ فِرَارَ ، وَلاَ نَجَاةً .

لَا نَذْكُرُ إِلَيْكَ سُوءاً ؛ فَلِمَاذَا هَاذَا الانْتِقَامُ ؟!

<sup>(</sup>١) يَحْسُنُ لِلْمُعَلِّمِ أَنْ يَسْتَلْفِتَ الطَّلْبَةَ إِلَىٰ خَارِطَةِ مِصْرَ.

أَلَمْ يَكْفِكَ مَا أَصَابَنَا مِنَ الْجُهْدِ ، وَالْبَلاءِ لأَجْلِكَ حَتَّىٰ جِئْتَ بِنَا إِلَىٰ هُنَا ؟!

هَا هُوَ الْبَحْرُ أَمَامَنَا ! وهَا هُوَ الْعَدُوُّ وَرَاءَنَا ! وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا الْمَوْتُ !

هُنَالِكَ أَظْلَمَتِ الدُّنْيَا فِي عُيُونَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَزَاغَتِ الأَبْصَارُ ، وَاسْتَوْلَئَ الْيَأْسُ ، ثُمَّ خَفَتَتِ الأَبْصَارُ ، وَاسْتَوْلَئَ الْيَأْسُ ، ثُمَّ خَفَتَتِ الأَصوَاتُ .

هُنَالِكَ تَزَلْزَل كُلُّ أَحَدٍ ، وَحَقَّ لِلْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ أَنْ تَتَزَلْزَلَ .

وَلَاكِنَّ إِيْمَانَ مُوسَىٰ بِرَبِّهِ لَمْ يَتَزَلْزَلْ ، وَسَمِعَ النَّاسُ صَوْتَاً فِيهِ جَلاَلُ النُّبُوَّةِ :

# ﴾ كَلَّا أَيْ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [ الشُّعَرَاء : ٦٢ ] .

وَأَمَرَ اللهُ مُوسى أَنْ يَضْرِب بِعَصَاهُ الْبَحْرَ ، فَضَرَبَ ، فَضَرَبَ ، فَانْفَلَقَ الْبَحْرُ ، وَقَامَ الْمَاءُ عَلَىٰ كُلِّ جَانِبٍ كَالجَبَلِ .

وَإِذَا اثْنَا عَشَرَ طَرِيقاً لاثْنَي عَشَرَ سِبْطاً ، لِكُلِّ سِبْطٍ طَرِيقٌ .

وَسَارَ الْقَوْمُ آمِنينَ ، وَوَصَلُوا إِلَىٰ بَرِّ الأَمْنِ ، وَالسَّلام .

## ٨ \_ غَرَقُ فِرْعَوْنَ

وَرَأَىٰ فِرْعَوْنُ كَيْفَ سَارَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ، وَعَبَرُوا الْبَحْرَ آمِنينَ .

وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِجُنُودِهِ: انْظُرُوا إِلَىٰ الْبَحْرِ كَيْفَ انْفَلَقَ طَوْعاً لأَمْرِي ؛ حَتَّىٰ آخُذَ هـٰؤُلاءِ الْفَارِّينَ.

وَتَقَدَّم فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ، فَجَزِعَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مَرَّةً أُخْرَىٰ .

هَا هُوَ الْعَدُوُّ هَا هُوَ الظَّالِمُ يُرِيدُ أَنْ يَعْبُرَ الطَّرِيقَ إِلَيْنَا .

وَلاَ يَمنَعُهُ مِنَّا شَيْءٌ ، وَسَيَلْحَقُنَا ، وَيَأْخُذُنَا إِلَىٰ مِصْرَ مَأْسُورِينَ أَذِلاَّءَ ، أَوْ يَقْتُلنَا فِي هاذِهِ الْبَرِّيَّةِ غُرَبَاءَ .

وَأَرَادَ مُوسَىٰ أَنْ يَضْرِبَ بِعَصَاهُ الْبَرَّ فَيَعُودُ بَحْراً كَمَا كَانَ ، وَلَكِنْ أَوْحَىٰ اللهُ إِلَيْهِ : اتْرُكِ الْبَحْرَ سَاكِناً ﴿إِنَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ ﴾ [الدخان: ٢٤] .

وَلَمَّا وَصَلَ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ إِلَىٰ عَرْضِ الْبَحْرِ ( وَهُوَ بَرُّ ) انْطَبَقَ عَلَيْهِمْ .

وَلَمَّا رَأَىٰ فِرْعَوْنُ الْجِدَّ ؛ زَالَتْ سَكْرَتُهُ .

﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَدْرَكَ لَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَدْرَكَ لُهُ ٱلْفُرَاقِ قَالَ ءَامَنتُ بِهِ عَبُواۤ إِسْرَتِهِ يِلَ وَأَنَاْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [ يُؤنُس : ٩٠] .

وَلَكِنْ هَيْهَاتَ! ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْكَنَ ﴾ [النَّسَاء: ١٨].

﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايكتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَرُ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ [ ٱلأَنعَام : ١٥٨ ] .

﴿ ءَآلْتَانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [يُونُس: ٩١] .

وَمَاتَ فِرْعَوْنُ فِي الْبَحْرِ غَرَقاً .

مَاتَ الْجَبَّارُ الَّذِي قَتَلَ أُلُوفاً مِنَ الأَطْفالِ ، وَالرِّجَالِ ذَبْحَاً ، وَخَنْقاً !

مَاتَ الطَّاغِيَةُ الَّذِي قَتَلَ أُلُوفَ آلاَفٍ صَبْراً ، وَشَنْقَاً!

مَاتَ مَلِكُ مِصْرَ بَعِيْداً عَنْ عَرْشِهِ بَعِيداً عَنْ قَصْرِهِ ، بَعِيداً عَنْ قَصْرِهِ ، بَعِيداً عَنْ سُلْطَانِهِ ، لاَ طَبِيبٌ يُدَاوِيهِ ، وَلاَ صَدِيقٌ يُواسِيهِ ، وَلاَ عَيْنٌ تَبْكِيهِ .

وَكَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي شَكِّ مِنْ مَوْتِهِ ، يَقُولُونَ : إِنَّ فِرْعَوْنَ لاَ يَمُوتُ !

أَمَا كُنَّا نَرَاهُ يَقْضِي أَيَّاماً لاَ يَأْكُلُ ، وَلا يَشْرَبُ ؟! وَقَذَفَ الْبَحْرُ جُثَّتَهُ ، فَأَيْقَنُوا بِمَوْتِهِ .

وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لِفِرْعَوْنَ : ﴿ فَٱلْيُوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لَلهُ تَعَالَىٰ لِفِرْعَوْنَ آيةً لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ﴿ لَيُرْسُ : ٩٢ ] وَكَانَتْ جُثَّةُ فِرْعَوْنَ آيةً لِلنَّاظِرِينَ ، وَعِبْرَةً لِلْمُعْتَبِرِينَ .

وَغَرِقَ جُنْدُ فِرْعَوْنَ عَنْ آخِرِهِ ، وَمَا نَجَا مِنْهُمْ أَحَدٌ . وَخَلَّفُوا مِصْرَ وَرَاءَهُمْ ، وَلَمْ يَجِدُوا فِي أَرْضِهَا الْوَاسِعَةِ ذِرَاعاً لِمَدْفَن .

﴿ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ فَيَ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ﴿ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ فَا وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمِ فَا وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴿ كَذَلِكَ وَأَوْرَثَنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَا كَانُواْ مُنظرِينَ ﴾ [ الدُّخَان : ٢٥ - ٢٩] .

### ٩ \_ في الْبَرِّيَّةِ

وَصَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَىٰ بَرِّ الأَمْنِ ، وَالسَّلامِ ، وَتَنَفَّسُوا فِي هَوائِهِ كَالأَحْرَارِ الأَشْرَافِ .

هُنَالِكَ لَا يَخَافُونَ فِرْعَوْنَ ، وَلَا يَخَافُونَ هَامَانَ ، وَلَا يَخَافُونَ هَامَانَ ، وَلَا يَخَافُونَ شُرْطَتَهُ .

هُنَالِكَ يَمْشُوْنَ آمِنِينَ مُطْمَئِنِينَ ، لاَ يَخْشَوْنَ أَحداً إِلاَّ اللهَ .

وَلِكَنَّهُمْ كَانُوْا أَهْلَ الْحَضَرِ ، وَكَانَتِ الشَّمْسُ تُؤْذِيهِمْ فِي الْبَرِّيَةِ .

وَكَانُوا ضُيُوفَ الله ! أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ الْمُلُوكِ ؛ كَيْفَ يُحْرِمُونَ ضُيُوفَهُمْ ؟!

وَكَيْفَ يَضْرِبُونَ لَهُمُ الْخِيَامَ تَقِيهِمْ حَرَّ الشَّمْسِ ؟! إِنَّ كَرَامَةَ اللهِ فَوْقَ كُلِّ كَرَامَةٍ!

وَأَمَرَ اللهُ الْغَمَامَ أَنْ يُظِلَّهُمْ ، فَكَانُوا يَمْشُونَ فِي ظِلِّ الْغَمَامِ ، وَكَانَ الْغَمَامُ يَسِيرُ مَعَهُمْ حَيْثُ سَارُوْا ، وَيَقِفُ أَيْنَمَا وَقَفُوا .

وَعَطِشَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ، وَلاَ مَاءَ في الْبَرِّيَّةِ ، وَلاَ نَهْرَ ، وَلاَ بِئْرَ .

ذَهَبُوا إِلَىٰ مُوسىٰ ، يَشْكُونَ إِلَيْهِ الْعَطَشَ ، كَمَا يَشْكُو الطِّفْلُ إِلَىٰ أُمِّهِ ، وَيَسْتَغِيثُهَا .

وَدَعَا مُوسَىٰ رَبَّهُ ! وَمَنْ لَهُ غَيْرُهُ ؟ !

فَقَالَ : ﴿ أُضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ ﴾ [البَقَرَة: ١٠].

﴿ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّ

وَجَاعَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ، فَشَكُوا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْجُوعَ ، كَمَا يَشْكُو الطِّفْلُ إِلَىٰ أُمِّهِ ، وَيَسْتَغِيثُهَا .

وَقَالُوا: إِنَّكَ أَخْرَجَتَنَا مِنْ مِصْرَ أَرْضِ الْفَوَاكِهِ، وَالطَّيِّبَاتِ، وَأَرْضِ الْفَوَاكِهِ، وَالطَّيِّبَاتِ، وَالطَّيِّبَاتِ، فَمَنْ لَنَا بِطَعَامٍ في هـٰذِهِ الْبَرِّيَّةِ ؟ !

دَعَا مُوسَىٰ رَبَّهُ! وَمَنْ لَهُ غَيْرُه؟! فَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامَ.

أَنْزَلَ لَهُمْ عَلَىٰ أَوْرَاقِ الأَشْجَارِ مِثْلَ الْحَلْوَىٰ ،

وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ طَيْراً ، يَأْخُذُونَهُ مِنَ الْأَشْجَارِ بِسُهُولَةٍ .

ذَلِكَ هُوَ الْمَنُّ ، وَالسَّلُوَىٰ ، ضِيَافَةُ اللهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْبَرِّيَّةِ .

## ١٠ - كُفْرَانُ بَنِيْ إسْرَائِيْل

وَلَاكِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَفْسَدَ ذَوْقَهُمْ ، وَخُلُقَهُمُ الْعُبُودِيَّةُ الطَّويلَةُ .

وَكَانُوا لَا يَقِرُّونَ عَلَىٰ شَيْءٍ ، وَكَانُوا لَا يَسْكُنُونَ إِلَىٰ شَيْءٍ ، وَكَانُوا لَا يَسْكُنُونَ إِلَىٰ شَيْءٍ ، وَكَانُوا فِي طِبَاعِهِمْ أَطْفَالًا .

وَكَانُوا قَلِيلِي التَّشَكُّرِ ، كَثِيرِي التَّشَكِّي ، سَرِيْعِي السَّآمَةِ ، يُحِبُّونَ مَا مُنِعُوا ، وَيَكْرَهُونَ مَا أُعْطُوا .

وَلَمْ يَلْبَثُوا قَلِيلاً أَنْ قَالُوا لِمُوسى : قَدْ سَئِمْنَا هَاذَا الطَّعَامَ الْوَاحِدَ ، وَقَدْ سَئِمْنَا هَاذَا اللَّحْمَ ، وهاذِهِ الطَّعَامَ الْوَاحِدَ ، وَقَدْ سَئِمْنَا هَاذَا اللَّحْمَ ، وهاذِهِ الْحَلْوَىٰ .

وَقَدِ اشْتَهَيْنَا الْخُضَرَ ، وَالْبُقُولَ .

﴿ يَامُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَرَحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا

مِمَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ﴾ وَبَصَلِهَا ﴾ [البَقَرَة: ٦١] .

تَعَجَّبَ مُوسى مِنْ هَاذَا السُّؤَالِ الْغَرِيبِ ، وَقَالَ بِصَوْتٍ فِيْهِ الْإِنْكَارُ ، وَفِيْهِ الاسْتِعْجَابُ ، وَفِيْهِ الْعِتَابُ :

﴿ أَتَسْ تَبْدِلُونِ ۗ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ﴾

أَبُقُوْلاً ، وَخُضَرَ مَكَانَ طُيُورٍ ، وَحَلُوىٰ لَمْ تَمَسَّهَا يَدُ إِنْسَان ؟!

أَطَعَامَ الْفَلَّاحِينَ بَدَلَ طَعَامِ الْمُلُوكِ ؟

يَا لَفَسَادِ الذَّوْقِ ! يَا لَسُوءِ الاخْتِيَارِ !

وَلَـٰكِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَتَنَازَلُوا عَنْ سُؤَالِهمْ ، وَلَمْ يَزَالُوا عَنْ سُؤَالِهمْ ، وَلَمْ يَزَالُوا يَطْلُبُونَ الْخُضَرَ ، وَالْبُقُولَ .

فَقَالَ مُوسىٰ : إِنَّ مَا سَأَلْتُمْ يُوجَدُ في كُلِّ قَرْيَةٍ ، وَمِصْرٍ .

﴿ أَهْ بِطُواْ مِصْ رًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَ لَتُمَّ ﴿ [ البَقَرَة : ٦١ ] .

## ١١ - عِنَادُ بَنِي إِسْرَائِيْل

وَكَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي طِبَاعِهِمْ أَطْفَالًا ، وَأَطْفَالًا مُعَانِدِينَ .

وَكُلَّمَا أُمِرُوا بِأَمْرٍ يُخَالِفُونَهُ إِلَىٰ ضِدِّهِ ، وَيَسْتَهْزِئونَ بِهِ .

كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَ مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ يُبَدِّلُوا مَا يُقَالُ لَهُمْ ، كَطِفْلٍ عَنِيدٍ يُقَالُ لَهُ: قُمْ ؛ فَيجْلِسُ ، وَيُقَالُ لَهُ: قُمْ ؛ فَيجْلِسُ ، وَيُقَالُ لَهُ اجْلِسْ ؛ فَيقُومُ . وَيُقَالُ لَهُ اسْكُتْ فَيَتَكَلَّمُ ، وَيُقَالُ لَهُ تَكَلَّمُ فَيَسْكُتُ .

وَكَانَ فِيهِمْ عِنَادُ الأَطْفَالِ ، فِي خُبْثِ الأَشْرَارِ ، فِي هُرْءِ الأَشْرَارِ ، فِي هُزْءِ الأَعْدَاءِ ، فِي سَفَاهَةِ الْمَجَانِين .

كَانُوْا يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَسْكُنُوا قَرْيَةً ، وَيَأْكُلُوا طَعَامَهُمُ الشَّهِيَّ مِنَ الْخُضَرِ ، وَالْبُقُولِ .

وَلَاكِنَّهُمْ لَمَّا قِيْلَ لَهُمْ: ﴿ اَسْكُنُواْ هَلَاهِ الْقَرْكَةَ وَكُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابَ وَكُلُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّكَا الْغَفِرُ لَكُمْ خَطِيْتَ يَحِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ سُجَّكَا انْغَفِرُ لَكُمْ خَطِيْتَ يَحِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ وَدَخَلُوْا وَالْغَوْا الْأَمْرِ الإللهيِّ ، وَدَخَلُوْا وَالْغُوافِ : ١٦١] ؛ غَضِبُوْا مِنْ هاذا الأَمْرِ الإللهيِّ ، وَدَخَلُوْا

الْقَرْيَةَ كُرْهَا ، وَهُزُواً ، يَزْحَفُونَ عَلَىٰ أَسْتَاهِهِمْ .

﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِينَ لِهُمْ ﴾ [النَّقَرَة: ٥٩] .

فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ بَلاءً ، وَبَعَثَ عَلَيْهِمْ وَبَاءً ، مَاتُوا مِنْهُ مَوْتَ الْفِئرَانِ .

وَإِذَا أُمِرُوا بِأَمْرٍ ؛ أَكْثَرُوا السُّؤَالَ ، وَالتَّنْقِيرَ . شَأْنَ رَجُلٍ لاَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ ، فَيُكْثِرُ السُّؤَالَ ، وَالتَّنْقِيرَ .

حَدَثَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ حَادِثُ قَتْلٍ ، فَأَهَمَّ ذَلِكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ .

وَلَمْ يَهْتَدُوا إِلَىٰ الْقَاتِلِ، وَكَانَ السُّؤَالُ عَنِ الْقَاتِلِ حَدِيْثَ النَّاسِ.

جَاؤُوْا إِلَىٰ مُوسَىٰ غَلْسِتُلِا ۗ وَقَالُوْا : أَعِنَّا يَا نَبِيَّ اللهِ ! فِي هَـٰذِهِ الْقَضِيَّةِ ، وَادْعُ اللهَ يُبَيِّنْ لَنَا الْقَاتِلَ .

#### ١٢ ـ الْبَقَرَةُ

وَدَعَا مُوسَىٰ رَبَّهُ ، فأَوْحَىٰ إِلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِذَبْحِ بَقَرَةِ . ٢٣٨

هُنَالِكَ حَلَّتِ المُصِيبَةُ ، وَبَدَأَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَسْأَلُونَ ، وَيَسْخَرُونَ .

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنُكُمْ أَن تَذْبَعُواْ بَقَرَةً ﴾ [البَقَرَة: ١٧] .

- ﴿ قَالُوٓا ۚ أَنَكَخِذُنَا هُزُوًّا ۚ [ البَقَرَة : ٦٧ ] .
- ﴿ قَالَ أَعُوذُ بِأَللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ﴾ [البَقَرَة: ١٧] . وَهُنَا أَرْسَلُو اللَّاسْئِلَةَ .
  - ﴾ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِيٌّ ﴿ [ البَقَرَة : ١٨ ] .
- ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانًا بَيْنَ اللَّهُ فَا لَكُ فَا أَفْعَ لُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴾ [البقرة: ١٨] .

وَلَمْ يَقِفُوْا عَلَىٰ السُّؤَالِ ، بَلْ بَدَؤُوْا يَسْأَلُونَ عَنْ لَوْنِهَا .

﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ﴾ [البَقَرَة: ١٩].

﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُ النَّظِرِينَ ﴾ [البَقَرَة: ٦٩] .

وَلَمْ يَجِدُوْا سُؤَالًا ، فَأَطْلَقُوا السُّؤَالَ .

﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِى إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَكِبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا ﴿ وَالْبَقَرَة : ٧٠] .

﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ ثُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْخَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَ ﴿ البَقَرَة : ٧١] .

وَوُفِّقُوا فِي هَاذِهِ الْمَرَّةِ لأَنَّهُمْ قَالُوا: ﴿ وَإِنَّا إِن شَآءَ اللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴾ [البَقرَة: ٧٠] .

وَلَاكِنَّ أَسْئِلَتَهُمْ ضَيَّقَتْ عَلَيْهِمُ الأَمْرَ ، فَلَوْ ذَبَحُوا أَيَّ بَقَرَةٍ ؛ لكَانَتْ كَافِيَةً ، وَللكِنَّهُمْ شَدَّدوُا ، فَشَدَّدَ عَلَيْهِمْ .

وَفَتَشُوا عَنِ الْبَقَرَةِ الْعَوَانِ الصَّفْرَاءِ الْفَاقِعِ لَوْنُهَا ؟ التَّتِي لَا تُثيرُ الأَرْضَ ، وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ ، الْمُسَلَّمَةِ ، التَّتِي لاَ شِيَةَ فِيهَا .

ونَدَرَ وُجُودُ هلذِهِ الْبَقَرَةَ الْغَرِيبَةِ ، فَإِمَّا بَقَرَةٌ فَارِضٌ ، وَإِمَّا بَقَرَةٌ بِكُرٌ .

وَإِمَّا بَقَرةٌ عَوَانٌ ، صَفْرَاءُ ، وَلَـٰكِنْ لَوْنُهَا غَيْرُ فَاقعٍ . وَإِمَّا بَقَرَةٌ عَوَانٌ ، صَفْرَاءُ ، فَاقعٌ لَوْنُهَا ، وَلـٰكِنَّهَا بَقَرَةٌ ذَلُولٌ ، تُثِيرُ الأَرْضَ .

وَإِمَّا بَقَرَةٌ عَوَانٌ ، صَفْرَاءٌ ، فَاقِعٌ لَوْنُهَا ، لا تُثِيرُ الأَرْضَ ، وَللْكِنَّهَا تَسْقِى الْحَرْثَ .

وَفَتَّشُوا ، وَفَتَشُوا ، وَعَلِمُوا عَاقِبَةَ هـٰذَا التَّنْقِيرِ ، مَا هِي ؟ مَا لَوْنُهَا ؟ مَا هِيَ ؟ وَتَعِبُوا .

وَأَرَادَ اللهُ بِيَتِيمٍ خَيْراً ، فَوَجَدُوْا هَاذِهِ الْبَقَرَةَ الَّتِي وَصَفَهَا اللهُ عِنْدَهُ ، فَاشْتَرَوْهَا بِثَمَنٍ غَالٍ جِدَّاً ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [البَقَرَة: ٧١] .

وَأَمَـرَ اللهُ أَنْ يُضْـرَبَ الْمَقْتُـولُ بِجُـزْءِ مِـنْ أَجْـزَاءِ الْبَقَرَةِ ، فَيَحْيَا ، وَيُخْبِرَ بِاسْمِ الْقَاتِلِ .

وَهَاكِذَا كَانَ .

### ١٣ ـ الشَّريْعَةُ

وَخَرَجَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ عَيْشِ الْبَهَائِمِ إِلَىٰ عَيْشِ الْبَهَائِمِ إِلَىٰ عَيْشِ النَّاسِ .

وَصَارُوْا يَعِيْشُونَ في الْبَرِّيَةِ كَالأَحْرَارِ الأَشْرَافِ.

هُنالِكَ احْتَاجُوا إِلَىٰ شَرِيعَةٍ إِللهِيَّةٍ تَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ، وَتُنِيرُ لَهُمُ السَّبِيْلَ .

إِنَّ الإِنْسَانِ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعِيشَ كَإِنْسَانٍ إِلَّا بِشَرِيعَةٍ إِلَّا بِشَرِيعَةٍ إِللَّا بِنُورٍ مِنْ رَبِّهِ .

الْعَالَمُ كُلُّهُ ظَلامٌ فِي ظَلامٍ إِلاَّ مَنْ أَشْرَقَ لَهُ نُورٌ مِنْ رَبِّهِ .

وَذَلِكَ النُّورُ هُوَ نُورُ الأَنْبِيَاءِ ؛ الَّذِي يَهْتَدِي بِهِ النَّاسُ .

وَمَنْ لَمْ يَهْتِدِ بِهِلْذَا النُّورِ ؛ كَانَ فِي ضَلاَلٍ يَخْبُطُ خَبْطَ عَشْوَاءَ .

فَالْعَقَائِدُ - بِغَيْرِ هَاذَا النُّورِ - أَوْهَامٌ ، وَخُرَافَات ؟ يَضْحَكُ مِنْهَا الأَطْفَالُ .

أَمَا سَمِعْتُمْ عَقَائِدَ الْمُشْرِكِينَ ، وَالْكُفَّارِ ، وَالْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَىٰ ، وَخُرَافَاتِهِمْ ، وَأَسَاطِيرَهُمْ ؟!

وَالْعِلْمُ جَهْلٌ ، وَظَنُّ ، وَتَخْمِينٌ ، وَشَكُّ ﴿ إِن يَتْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [النَّجْم: ٢٨] .

وَالأَخْلَاقُ تَفْرِيطٌ ، وَإِفْرَاطٌ ، وَتَقْصِيرٌ ، وَإِسْرَاطٌ ، وَتَقْصِيرٌ ، وَإِسْرَافٌ ، أَمَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ لاَ يَتَّبِعُونَ الأَنْبِيَاءَ ؛ كَيْفَ يَهْضِمُونَ الْحُدُودَ ، وَكَيْفَ يَجَاوِزُونَ الْحُدُودَ ، وَكَيْفَ يَجْاوِزُونَ الْحُدُودَ ، وَكَيْفَ يَتَبِعُونَ الْهُوَىٰ ؟ !

وَالْحُكْمُ وَالسِّيَاسَةُ ظُلْمٌ ، وَاسْتِبْدَادٌ ، وَخَبْطٌ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ ، وَحُقُوقِهِمْ ، وَدِمَائِهِمْ .

أَمَا رَأَيْتُمْ أُولِي الأَمْرِ \_ مِمَّنْ لَا يَخَافُونَ اللهَ ، وَلَا يَتَعَوْنَ اللهَ ، وَلَا يَتَبِعُونَ الشَّرِيعَةَ \_ كَيْفَ يَخُونُونَ الأَمَانَاتِ ، وَكَيْفَ يَعْبَثُونَ بِلَا مَانَاتِ ، وَكَيْفَ يَعْبَثُونَ بِلِمَاءِ النَّاسِ ، وحُقُوقِهِمْ ؟!

وَكَيْفَ اسْتَعْبَدُوا النَّاسَ ، وَجَعَلُوهُمْ شِيَعاً يُذَبِّحُونَ رِجَالَهُمْ ، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ ، أَتَعْلَمُ كَمْ قُتِلَ فِي الْحَرْبِ الثَّانِيَةِ (١) ؟! الْحَرْبِ الثَّانِيَةِ (١) ؟!

<sup>(</sup>۱) لِلْعِلْمِ : عَدَدُ المُصَابِيْنَ فِي الحَرْبِ الأُولَىٰ الكُبْرَىٰ ( ۱۹۱۸ ـ ۱۹۱۸ ) عَلَىٰ ما حَقَّقَهُ الإِنْكليزِيُّ السِّياسِيُّ الخَبِيْرُ ؛ أي ـ أليس تاونسند ـ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةٍ وَثَلاثِيْنَ مِلْيُوناً ( ٣٧٥١٣٨٨٦ ) رَجُلاً ، المَقْتُولون مِنْهُم ( ٣٧٥١٥١٥ ) نَسْمَةً ، وَقَدَّرَ النَّائِبُ ٱلبِرِيْطَانِيُّ المِسْتِرْ مِيكسْتِنْ : أَنَّ عَدَدَ المُصَابِيْنَ فِي ٱلحَرْبِ الثَّانِيَةِ الكُبْرَىٰ لاَ يَقِلُّ عَنْ خَمْسِيْنَ مِلْيُوناً .

فَالْعَالَمُ كُلُّهُ ظَلَامٌ فِي ظَلاَمٍ ، في ظَلاَمٍ إِلَّا مَنْ أَشْرَقَ لَهُ نُورٌ مِن رَبِّهِ .

﴿ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكَدُو لَوْ يَكَدُ يَرِنَهَا ۗ وَمَنَ لَوْ يَكَدُ يَرِنَهَا ۗ وَمَنَ لَوْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ [النّور: ١٠] .

وَالنَّبِيُّ يُعَلِّمُ النَّاسَ كَيْفَ يَعْبُدُوْنَ اللهَ ، وَكَذَلِكَ يُعَبُّدُوْنَ اللهَ ، وَكَذَلِكَ يُعَلِّمُهُمْ كَيْفَ يُعَامِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً .

وَالنَّبِيُّ يُعَلِّمُ النَّاسَ آدَابَ الْحَيَاةِ مَعَ آدَابِ الدِّينِ ، وَالنَّبِيُّ يُعَلِّمُ الأَكلِ ، وَأَدَبَ الشُّرْبِ ، وَأَدَبَ النَّوْمِ ،

وَيُعَلِّمُهُم الآدَابَ ، كَمَا يُعَلِّمُ الْوَالِدُ الشَّفِيقُ أَبْنَاءَهُ الأَعِزَّاءَ .

وَالنَّاسُ كَالأَطْفَالِ الصِّغَارِ يَحْتَاجُونَ فِي كِبَرِهِمْ إِلَىٰ تَرْبِيَةِ الأَنْبِيَاءِ أَكْثَرَ مِمَّا يَحْتَاجُونَ فِي صِغَرِهِمْ إِلَىٰ تَرْبِيَةِ الأَنْبِيَاءِ أَكْثَرَ مِمَّا يَحْتَاجُونَ فِي صِغَرِهِمْ إِلَىٰ تَرْبِيَةِ الْآبَاءِ .

وَالَّذِينَ لَمْ يَتَلَقَّوْا هَاذِهِ التَّرْبِيَةَ النَّبُوِيَّةَ ، وَلَمْ يَتَعَلَّمُوا الآَدَابَ مِنَ الأَنْبِيَاءِ كَأَشْجَارِ الْبَرِّيَّةِ ؛ نَبَتَتْ ، وَنَشَأَتْ بِنَفْسِهَا فَتَرَىٰ فِيْهَا عِوَجاً ، وَشَوْكاً ، وَفَسَاداً .

#### ١٤ ـ التَّوْرَاةُ

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ لاَ يَضِيْعَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ، كَمَ ضَاعَتْ أُمَمٌ بِغَيْرِ كِتَابِ ، وَهُدًىٰ مِنَ اللهِ .

وَأَرَادَ أَنْ لَا يَخْبِطُوا خَبْطَ عَشْوَاءَ ، كَمَا خَبَطَتْ أُمَمٌ خَبْطَ عَشْوَاءَ .

أَمَرَ اللهُ مُوسَىٰ أَنْ يَتَطَهَّرَ ، وَأَن يَصُومَ ثَلاثِينَ يَوْماً ، ثُمَّ يَأْتِي إِلَىٰ طُورِ سَيْنَاءَ ؛ حَتَّىٰ يُكَلِّمَهُ رَبُّهُ ، وَيَتَلَقَّىٰ كِتَاباً يَكُونُ لَهُمُ الإِمَامَ .

اخْتَارَ مُوسَىٰ مِنْ قَوْمِهِ سَبْعِينَ رَجُلاً يَكُونُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ؛ لأنَّ بَنِي إِسْرائِيلَ قَوْمٌ جُحْدٌ .

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَدُرُونَ ٱخْلُفَٰنِي فِي قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَا تَنْبِعُ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [الأغراف: ١٤٢] ؛ لأَنَّ الْجَمَاعَةَ لاَ بُدَّ لَهَا مِنْ إِمَام .

سَارَ مُوسَىٰ لِميقَاتِ رَبِّهِ ، وَلَكِنَّهُ حَثَّهُ الشَّوْقُ إِلَىٰ رَبِّهِ ، وَلَكِنَّهُ حَثَّهُ الشَّوْقُ إِلَىٰ رَبِّهِ ، فَتَعَجَّلَ ، وَسَبَقَ إِلَىٰ الطُّورِ .

قَالَ اللهُ : ﴿ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ﴾

[ طَنهُ : ٨٣ ] .

﴿ قَالَ هُمْ أُوْلَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴾ [طَهُ: ٨٤] .

وَأَمَرَهُ اللهُ أَنْ يُتِمَّ مِنْقَاتَ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

وَصَلَ مُوسَىٰ إِلَىٰ طُورِ سَيْنَاء ، فَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ، وَقَرَّبَهُ ، وَقَرَّبَهُ ، وَأَدْنَاهُ ، فَزَادَهُ ذَلِكَ شَوْقاً ، فَقَالَ : ﴿ رَبِّ أَرِنِيۡ أَنظُرْ إِلَيْكَ ﴿ [الأَعْرَاف : ١٤٣] .

وَاللهُ يَعْلَمُ: أَنَّ مُوسىٰ لاَ يَسْتَطِيْعُ ذَلِكَ ؛ لأَنَّ اللهَ ﴿ لَا تُدْرِكُ أَلْأَبْصَدَرُ وَهُوَ اللَّطِيفُ ﴿ لَا تُدُرِكُ الْأَبْصَدَرُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَيِيرُ ﴾ [الأَنْعَام: ١٠٣] .

وَأَنَّ الْجِبَالَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَحْمِلَ كَلاَمَهُ فَضْلاً عَنْ نُوْرِهِ .

﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنَ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴿ العَشْرِ: ٢١] .

﴿ قَالَ لَن تَرَسِنِي وَلَكِمِنِ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وَلَكِمِنِ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وَفَسَوْفَ تَرَسِنِي ﴾ [الأغراف: ١٤٣] .

﴿ فَلَمَّا تَجَكِّنَ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَاً ﴾ [الأَغْرَاف: ١٤٣] .

﴿ فَلَمَّاۤ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبَتُ إِلَيَّكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأَغْرَاف: ١٤٣] .

﴿ قَالَ يَـٰمُوسَى ٓ إِنِّى ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلْمِي فَخُذْ مَا ٓ ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّرَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ [الأَغْرَاف : 188] .

أَخَذَ مُوسَىٰ الأَلْوَاحَ وَفِيهَا كُلُّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ مَوْعِظَةً ، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ .

وَأَمَرَهُ اللهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقُوَّةٍ ، وَيَأْمُرَ قَوْمَهُ أَنْ يَأْخُذُوْا بِقُوَّةٍ ، وَيَأْمُرَ قَوْمَهُ أَنْ يَأْخُذُوْا بِأَحْسَنِهَا .

وَلَمَّا وَصَلَ مُوسَىٰ إِلَىٰ السَّبْعِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ ، وَأَخْبَرَهُمْ بِمَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ ، قَالُوا فِي وَقَاحَةٍ ، وَجَسَارَةٍ :

﴿ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾ [البَقَرَة: ٥٥] غَضِبَ اللهُ عَلَىٰ هاذِهِ الْوَقَاحَةِ وَالْجُرْأَةِ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ ؛ وَهُمْ يَنْظُرُونَ .

وَرَأُوْا: أَنَّهُمْ لَا يَتَحَمَّلُونَ هَاذِهِ الصَّاعِقَةَ ؛ الَّتِي خَلَقَهَا اللهُ ، فَكَيْفَ يَتَحَمَّلُونَ نُورَ اللهِ!

وَدَعَا مُوسى رَبَّهُ ، وَقَالَ : ﴿ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَهُم وَقَالَ : ﴿ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنِي أَنْ أَتُهُ لِكُنَا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَا أَهُ مِنَّا ﴾ [الأَغْرَاف : ١٥٥] .

وَأَجَابَ اللهُ دُعَاءَهُ ، وَبَعَثَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمْ ؛ لَعَلَّهُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمْ ؛ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ .

#### ١٥ ـ الْعجْلُ

وَكَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَعِيشُونَ مَعَ الْمُشْرِكينَ فِي مِصْرَ مُنْذُ قُرُونٍ .

وَكَانَ الأَقْبَاطُ يَعْبُدُونَ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً فِي مِصْرَ ، وَبَنُو إِسْرَائِيلَ يَرَوْنَ ذَلِكَ بِعُيُونِهِمْ .

وَزَالَتْ مِنْهُمْ كَرَاهَةُ الشِّرْكِ ، وَتَسَرَّبَ إِلَيْهِمْ حُبُّهُ ، كَمَا يَتَسَرَّبُ الْمَاءُ إِلَىٰ بَيْتٍ وَاهِنِ عَتِيقٍ .

وَكَانُوا كُلَّمَا وَجَدُوْا فُرْصَةً ؛ انْحَدَرُوْا إِلَىٰ الشِّرْكِ ، كَمَا يَنْحَدِرُ الْمَاءُ إِلَىٰ الْحَدُوْرِ .

وَزَاغَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَفَسَدَ ذَوْقُهُمْ ، فَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيْلًا ، وَإِنْ يَرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيْلًا .

جَازُوا الْبَحْرَ ﴿ فَأَتَوَا عَلَى قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَى آَصْنَامِ لَهُمْ قَوْمُ يَعَكُفُونَ عَلَى آَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَىهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ﴾ [ الأَغْرَاف : ١٣٨] . وَقَالُ : ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾ وَقَالَ : ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾ [ الأَغْرَاف : ١٣٨] .

يَا لَلْعَجَبِ! يَا لَلظُّلْمِ! إِنَّ اللهَ قَدْ أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ ، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ .

﴿ أُغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى اللَّهِ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [الأغراف: ١٤٠] .

سَارَ مُوسَىٰ إِلَىٰ الطُّورِ ، وَغَابَ عَنْهُمْ أَيَّاماً ، فَكَانُوا صَيْدَ الشَّيْطَانِ ، وَفَريْسَةَ الشِّرْكِ .

قَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: السَّامِرِيُّ ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلَآ إِلَهُ صُمَّمَ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَلَسِىَ ﴾ [طَهَ: ٨٨].

وَفُتِنَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بِهِاذَا الْعِجْلِ، وَخَرُّوا عَلَيْهِ صُمَّاً، وَعُمْيَاناً.

﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ [ طَنَهَ : ٨٩] .

﴿ أَلَمْ يَرَوَّا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ﴾ [الأَغْرَاف: ١٤٨] .

وَنَهَاهُمْ هَارُونُ عَنْ ذَلِكَ ، وَاجْتَهَدَ ، وَقَالَ : ﴿ يَكُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِى ﴾ ﴿ يَكُونِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَأَنَّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِى ﴾ [طَهُ : ٩٠] .

وَلَكِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا مَفْتُونِيْنَ بِسِحْرِ السَّامِرِيِّ ، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ، فَقَالُوا :

﴿ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَّيْنَا مُوسَىٰ ﴾ [ كَ : ١٩] .

#### ١٦ ـ الْعقَابُ

وَلَمَّا أَخْبَرَ اللهُ مُوسَىٰ : أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ؛ رَجَعَ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً .

وَغَضِبَ عَلَىٰ قَـوْمِهِ ، وَغَضبَ لله ِ عَلَىٰ أَخِيهِ هَارُونَ .

﴿ قَالَ يَهَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا ۗ ﴿ قَالَ يَهَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا ۗ ﴿ قَالَ تَتَّبِعَنَ اللَّهُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا ۗ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْ

۲۵۰ قصص النبيين للأطفال

وَاعْتَذَرَ هَارُونُ ، وَقَالَ : ﴿ إِنِّي خَشِيثُ أَن تَقُولَ فَرَّقُتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴾ [ ك : ١٩٤] .

﴿ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِ وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي ﴾ [الأغراف: ١٥٠].

﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ اللهِ وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَهُمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ [الأغراف: ١٥١] .

ثُمَّ الْتَفَتَ مُوسَىٰ إِلَىٰ السَّامِرِيِّ قَالَ : ﴿ فَمَاخَطُبُكَ يَسَامِرِيُّ ﴾ [ طَهُ : ٩٥] ؟

وَاعْتَرَفَ السَّامِرِيُّ بِجُرْمِهِ ، وَقَالَ : ﴿ وَكَذَلِكَ السَّامِرِيُّ بِجُرْمِهِ ، وَقَالَ : ﴿ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتُ لِى نَفْسِى ﴾ [كف: ٩٦] .

﴿ قَالَ فَأَذْ هَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسً ﴾

وَعَاقَبَهُ مُوسَىٰ بِالْأَنْفِرَادِ ، يَمْشِي وَحْدَهُ ، وَيَعِيْشُ وَحْدَهُ ، وَيَعِيْشُ وَحْدَهُ ، كَالْوَحْشِيِّ لاَ يَأْلَفُ ، وَلاَ يُؤْلَفُ .

وَأَيُّ عِقَابٍ أَكْبَرُ مِنْ هَـٰذَا ؟!

إِنَّ الَّذِي نَجَّسَ أُلُوفاً مِنَ النَّاسِ بِالشِّرْكِ يَجِبُ أَنْ يَتَقَذَّرَهُ النَّاسُ ، وَيَنْبُذُوهُ .

إِنَّ الَّذِي فَرَّقَ بَيْنَ اللهِ وَعِبَادِهِ يَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَعِبَادِهِ يَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ .

إِنَّ الَّذِي دَعَا إِلَىٰ الشِّرْكِ ، في أَرْضِ اللهِ مُذْنِبٌ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ كُلُّهَا سِجْنَاً لَهُ .

ثُمَّ الْتَفَتَ مُوسَىٰ إِلَىٰ الْعِجْلِ الْمَلْعُونِ فَأَمَرَ الْمَلْعُونِ فَأَمَرَ الْمُلْعُونِ فَأَمَرَ الْإِحْرَاقِهِ ، فَأُحْرِقَ ، ثُمَّ نَفَضَهُ في الْبَحْرِ .

وَرَأَىٰ بَنُو إِسْرَائِيلَ مَصِيرَ الْعِجْلِ الْمَعْبُودِ ، وَرَأَوْا ضَعْفَهُ ، وَعَجْزَهُ .

ثُمَّ الْتَفَتَ مُوسَىٰ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَقَالَ : ﴿ يَكَوَّمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنَفُسَكُم بِأَتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِبِكُمْ فَأَوْبُوٓا إِلَى بَارِبِكُمْ فَأَوْبُوٓا إِلَى بَارِبِكُمْ فَأَوْبُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ ﴾ [البَقَرَة : ١٥٤] .

وَكَذَلِكَ فَعَلُوا ، وَقَٰتَلَ الَّذِينَ لَمْ يَعْبُدُوا الْعِجْلَ الَّذِينَ عَبُدُوا الْعِجْلَ الَّذِينَ عَبَدُوْهُ وَهَاكَذَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ .

وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ اتَّخَذُوا الْمِجْلَ سَيَنَا لَهُمُّ عَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَأُ وَكَذَالِكَ نَجْزِى المُفْتَرِينَ ﴾ [الأُغْرَاف: ١٥٢] .

وَكَذلِكَ عُبَّادُ الْعِجْلِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَكَذلِكَ الْمُشْرِكُونَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ !

٢٥٢

### ١٧ - جُبْنُ بَنِيْ إسْرَائِيْل

نَشَأَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ الْعُبُودِيَّةِ فِي مِصْرَ ، وَعَلَىٰ النُّبُودِيَّةِ فِي مِصْرَ ، وَعَلَىٰ الذُّلِّ ، وَالهَوَانِ ، وَشَبَّ عَلَيْهِ الأَطْفَالُ ، وَشَابَ عَلَيْهِ الشُّبَّانُ . وَبَرَدَ فِي عُرُوقِهِمُ الدَّمُ .

وَأَصْبَحُوا لَا يَحْلُمُونَ بِسِيَادَةٍ ، وَلَا يَتَحَدَّثُونَ بِغِزْهِ ، وَلَا يَتَحَدَّثُونَ بِغِزْهِ ، وَلَا جِهَادٍ .

كَانَ بَنُو إِسْرَائِيل يَقْضُونَ أَيَّامَهُمْ فِي الْغُرْبَةِ ، لَيْسَ لَهُمْ وَطَنٌ ، وَلاَ حُكْمٌ .

فَأَرَادَ مُوسَى بِوَحْيِ اللهِ أَنْ يَدْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ ، وَيَسْكُنُوا فِيها مُلُوكاً أَحْرَاراً .

وَللكِنَّ مُوسَىٰ كَانَ يَعْرِفُ طَبِيعَةَ الْجُبْنِ ، وَالضَّعْفِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ .

فَأَرَادَ أَنْ يُشَوِّقَهُمْ ، وَأَن يُهَوِّنَ عَلَيْهِمُ الأَمْرَ .

لأَنَّ ٱلأَرْضَ المُقَدَّسَةَ قَدِ اسْتَوْلَىٰ عليها قَوْمٌ جَبَّارون أُولُوا قُوَّةٍ ، وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيْدٍ .

وَلاَ يَدْخُلُ بَنُو إِسْرَائِيْلَ ٱلأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ؛ حَتَّىٰ يُخْرِجُوا مِنْهَا هَاؤُلاَءِ ٱلجَبَّارِيْنَ .

فَذَكَرَ نِعَمَ اللهِ عَلَيْهِمْ ، وَمَا فَضَّلَهُمْ بِهِ عَلَىٰ ٱلْعَالَمِیْنَ ؛ حَتَّیٰ یَنْشَطُوا لِلْجِهَادِ فِي سَبِیْلِ اللهِ ، وحتَّیٰ یَکْرَهُوا هَانِهِ اللهِ ، وحتَّیٰ یَکْرَهُوا هَانِهِ اللهِ اللهِ عَیْرَ اللَّائِقَةِ .

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [المَائِدَة: ٢٠] .

ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : إِنَّ أَمَامَكُمُ ٱلأَرْضَ المُقَدَّسَةَ ، فليس لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَقُومُوا ، وَتَنْتَزِعُوهَا مِنْ أَعْدَائِكُمْ .

وَإِنَّ اللهَ إِذَا كَتَبَ لأَحَدٍ شَيْئاً ، وَقَدَّرَهُ لَهُ ؛ فَقَدْ هَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَهُ ، فَلا رَادَّ لِقَضَاء الله ِ .

﴿ يَكَفَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المَائِدَة: ٢١] .

وَخَافَ أَنْ تَغْلِبَهُمْ طَبِيْعَةُ ٱلجُبْنِ ، فَقَالَ :

﴿ وَلَا نَرْنُدُواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴾ [ المَائِدَة : ٢١] .

وَوَقَعَ مَا كَانَ يَحْذَرُهُ مُوْسَىٰ ، فَكَانَ جَوَابُهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَا قَالَ مُوْسَىٰ : ﴿ يَكُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن كُلِّ مَا قَالَ مُوْسَىٰ : ﴿ يَكُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن تَدُخُلَهَا حَتَى يَغُرُجُواْ مِنْهَا ﴾ [المَائِدَة : ٢٢] .

وَقَالُوا فِي وَقَارٍ وَسُكُونٍ:

﴿ فَإِن يَخُـ رُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴾ [المَائِدَة: ٢٢].

﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِمُ ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُّؤَمِنِينَ ﴾ [المَائِدَة: ٢٣].

وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يُؤَثِّر فِيْهِمْ ، وَقَالُوا:

إِذَا كَاْنَ لاَ بُدَّ مِنَ الدُّنُولِ ؛ فَادْخُلْ أَنْتَ بِمُعْجِزَةٍ ، فَإِذَا سَمِعْنَا أَنَّكَ قَدْ دَخَلْتَهَا ؛ جِئْنَا ، فَدَخَلْنَا نَحْنُ أَيْضَاً آمِنِيْنَ سَالِمِيْنَ ؟

﴿ قَالُواْ يَكُوسَنَ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا آبَداً مَّا دَامُواْ فِيهَا فَادْهَبَ اللَّهُ فَادْهَبُ اللَّهُ فَا فَادْهَبُ اللَّهُ فَا قَاعِدُونَ ﴾ [المَاسِنَة: ٢٤].

هُنَالِكَ غَضِبَ مُوْسَىٰ ، وَيَئِسَ مِنْ هَـٰؤُلاءِ .

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَٱفْرُقَ بَيْنَنَا

وَبَايْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ [المَائِدَة: ٢٥].

﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ [المَائِدَة: ٢٦].

وَفِي هَاذِهِ ٱلمُدَّةِ يَمُوْتُ هَاذَا ٱلجِيْلُ ؛ الَّذِي نَشَأَ فِي مِصْرَ على العُبُودِيَّةِ وَالذُّلِّ .

وَيَنْشَأُ جِيْلٌ آخَرُ ، يَنْشَأَ فِي هَـٰذَا التِّيهِ على الشِّدَّةِ ، وَالْعُسْر ، وَتِلْكَ أُمَّةُ ٱلمُسْتَقْبَلِ ، وهـٰذا هو مصير اليهود في كُلِّ زَمَانٍ ، أُمَّةُ تَائِهَةٌ تعيش على العُبُودِيَّةِ ، وَالذُّلِّ .

### ١٨ - فِي سَبِيْلِ العِلْم

عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : قَامَ مُوْسَىٰ خَطِيْباً فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ ، فَسُئِلَ :

أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟

فَقَالَ : أَنَا أَعْلَمُ !

فَعَتِبَ اللهُ عَلَيْهِ ؛ إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلْمَ إِلَىٰ اللهِ .

فَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ البُّهُ إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ.

قَالَ : رَبِّ كَيْفَ بِهِ ؟

فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتاً فِي مِكْتَلٍ (زَنْبِيلٍ) فَإِذَا فَقِي مَكْتَلٍ (زَنْبِيلٍ) فَإِذَا فَقَدْتَهُ ؛ فَهُوَ ثَمَّ .

فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوْشَعَ بْنِ نُوْنٍ ، وَحَمَلا حُوْتَاً فِي مِكْتَلٍ ؟ حَتَّىٰ كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ ؛ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا ، فَنَامَا .

فَانْسَلَ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ ﴿ فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِسَرَيَا ﴾ [الكهف: 11] ( مَسْلَكاً ) وَكَانَ لِمُوسَىٰ ، وَفَتَاهُ عَجَباً .

فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيلَتِهِمَا ، وَيَوْمِهِمَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ : قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ ﴿ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ ﴿ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾ [الكهف : ٦٢] ( تَعَباً ) .

وَلَمْ يَجِدْ مُوسىٰ مَسَّاً مِنَ النَّصَبِ حَتَّىٰ جَاوَزَ الْمَكَانَ النَّصَبِ حَتَّىٰ جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ .

فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ : ﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوَيْنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُوتَ ﴾ [الكهف: ٦٣] .

قَالَ مُوسى : ﴿ ذَٰ لِكَ مَا كُنَّا نَبْغَ ﴾ [الكهف: ١٤] .

﴿ فَأَرْتَكَا عَلَى عَاثَارِهِمَاقَصَصَا ﴾ [الكهف: ١٤].

فَلَما انْتَهَيَا إِلَىٰ الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجَّىٰ ( مُغَطَّىٰ ) بِثَوْبٍ فَسَلَّمَ مُوسىٰ .

فَقَالَ الْخَضِرُ : وَأَنَّىٰ بِأَرْضِكَ السَّلَامُ ؟

فَقَالَ : أَنَا مُوسَىٰ !

فَقَالَ : مُوسَىٰ بني إِسْرَائِيلَ ؟

قَالَ : نَعَمْ !

قَالَ مُوسىٰ : ﴿ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾ [الكهف: ٦٦] .

﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ ؟! [ الكهف: ١٧].

يَا مُوسىٰ ! إِنِّي عَلَىٰ عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيْهِ ، لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ ، وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمِ عَلَّمَكَهُ اللهُ ، لاَ أَعْلَمُهُ !

فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَىٰ سَاحِلِ الْبَحْرِ ، لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا .

فَعُرِفَ الْخَضِرُ ، فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ ( أُجْرَةٍ ) .

فَجَاءَ عُصْفُورٌ ، فَوَقَعَ عَلَىٰ حَرْفِ السَّفِينَةِ ، فَنَقَرَ نَقْرَةً ، أَوْ نَقْرَتَيْنِ مِنَ الْبَحْرِ .

فَقَالَ الْخَضِرُ:

يَا مُوسىٰ ! مَا نَقَصَ عِلْمِي ، وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلاَّ كَنَقْرَةِ هَاذَا الْعُصْفُور فِي الْبَحْرِ .

فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَىٰ لَوْحِ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ ، فَنَزَعَهُ .

فَقَالَ مُوسَىٰ :

قُوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَىٰ سَفِينَتِهِمْ، فَخَرَقْتَهَا ؛ لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ؟

قَالَ الْخَضِرُ:

﴿ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ [ الكهف: ٧٢].

قَالَ مُوسَىٰ : ﴿ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أُمْرِي عُسْرًا ﴾ [الكهف: ٧٣] فَكَانَت الأُولَىٰ مِنْ مُوسَىٰ نَسْيَاناً .

فَانْطَلَقَا ، فَإِذَا بِغُلامٍ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلاهُ ، فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ .

فَقَـالَ مُـوسَـىٰ : ﴿ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً ٰ بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ [الكهف: ٧٤] .

قَالَ : ﴿ أَلَوْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَابِرًا ﴾ [الكهف: ٧٥] .

﴿ فَٱنطَلَقَا حَتَى إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَاۤ أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ ﴾ [الكهف: ٧٧].

فَقَامَ الخَضِرُ ، فَأَقَامَهُ بِيَدِهِ .

فَقَالَ مُوسى : ﴿قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ [الكهف: ٧٧] .

فَقَالَ : ﴿ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ﴾ [ الكهف : ٧٨ ] .

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « يَرْحَمُ اللهُ مُوسىٰ لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّىٰ يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا ! » (١) .

### ١٩ \_ التَّأُويْلُ

ثُمَّ نَبَّأَ الْخَضِرُ مُوسَىٰ .

فَقَالَ : ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ

<sup>(</sup>١) الجَامِعُ الصَّحِيْحُ للبُخَارِيِّ : ( ٤٧٢٥ ) .

فَأَرَدِتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ [الكَهْف: ٧٩] .

﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴾ [الكَهْف: ٨٠] .

﴿ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحُمًا ﴾ [الكَهْف: ٨١] .

﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ ٱبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا ٱشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن رَّيِّكَ ﴾ [الكهف: ٨٦] .

﴿ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنَ أَمْرِئَ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَوْ تَسَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [الكَهْف: ٨٢] .

هُنَالِكَ عَرَفَ مُوسى: أَنَّ أَحداً لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُحِيط بِعِلْمِ اللهِ، وَأَنَّ بَعْضَ عِلْمِهِ عِنْدَ بَعْضٍ، وَبَعْضَهُ عِنْدَ بَعْضٍ، وَبَعْضَهُ عِنْدَ بَعْضٍ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ.

#### ٢٠ \_ بَنُوْ إِسْرَائِيْل بَعْدَ مُوسَىٰ

وَتُونُفِّي مُوسَىٰ ، وَبَنُو إِسْرَائِيلَ يَتِيْهُوْنَ فِي الأَرْضِ عِقَاباً مِنَ اللهِ ، وَجَزَاءَ أَعْمَالِهِمْ .

﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ [البَقَرَة: ٦١] .

إِنَّهُمْ قَدْ أَسْخَطُوا اللهَ ؛ الَّذِي جَعَلَ فِيْهِمْ أَنْبِيَاءَ ، وَجَعَلَهُمْ مُلُوكاً ، وَآتَاهُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ فِي عَصْرِهِمْ .

الَّذِي أَنْجَاهُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ، يَسُومُونَهُمْ سُوء الْعَذَابِ ، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ .

الَّذِي فَرَقَ بِهِمُ الْبَحْرَ ، فَأَنْجَاهُمْ ، وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ ؛ وَهُمْ يَنْظُرُونَ .

الَّذِي ظَلَّلَ عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ ، وَالسَّلْوَيٰ .

الَّذِي فَجَّرَ لَهُمْ مِنَ الأَرْضِ عُيُوناً ، وَوَسَّعَ لَهُمْ فِي مَأْكَلِ ، وَمَشْرَبٍ .

وَكَانَ جَزَاءُ كُلِّ ذَلِكَ أَنْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ، وَعَصَوْا ، واعْتَدُوا .

وَأَغْضَبُوا نَبِيَّهُمْ مُوسَىٰ أَشْفَقَ خَلْقِ اللهِ عَلَيْهِمْ ، وَأَمَّهَاتِهِمْ .

ذلك الَّذِي كَانَ يَحْنُو عَلَيْهِمْ حُنُوَ الْمُرْضِعِ عَلَىٰ الْفَطِيم ، وَالأُمِّ الْحَنُونِ عَلَىٰ الْيَتِيم .

ذَلِكَ الَّذِي كُلَّمَا سَبُّوْهُ ؛ دَعَا لَهُمْ ، وَكُلَّمَا ضَحِكُوا عَلَيْهِ ؛ بَكَىٰ لَهُمْ ، وَكُلَّمَا جَفَوْهُ ؛ رَثَىٰ لَهُمْ .

ذَلِكَ الَّذِي خَلَّصَهُمْ مِنْ أَسْرِ فِرْعَوْنَ ، وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ سِجْن مِصْرَ .

إِلَىٰ بَرِّ الْحُرِّيَّةِ وَالشَّرَفِ ، وَمِنْ حَيَاةِ الْعَبِيدِ الْأَشْقِيَاءِ ، إِلَىٰ حَيَاةِ الأَحْرَارِ الشُّرَفَاء .

قَدْ أَغْضَبُوْهُ ، وَآذَوْهُ ، وَعَانَدُوْهُ ، وَسَخِرُوْا مِنْهُ ، وَجَعَلُوْهُ أَهْوَنَ رَجُلِ فِيْهِمْ ، وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيْهَاً .

أَلَا يَسْتَحِقُّونَ هَـٰذَا الْعِقَابَ ، وَالْخِزْيَ ، والذُّلَ ، وَالْمَسْكَنَةَ ، وَالتَّيْهَ الدَّائِمَ ، وَأَلَّا يُفْلِحُوا أَبِداً ؟

بَلَىٰ ! إِنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ كُلَّ ذلِكَ ، وَأَكْثَرَ بِأَعْمَالِهِمْ : ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمْ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [النَّخل: ٣٣] .



قَرَأْتُمْ قِصَّةَ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ ، وَسَيِّدِنَا يُوسُفَ ، وَسَيِّدِنَا يُوسُفَ ، وَقَرَأْتُمْ قِصَّةَ سَيِّدِنَا نُوْحٍ ، وَسَيِّدِنَا هُوْدٍ ، وَسَيِّدِنَا صَالِحٍ ، قَرَأْتُمْ قِصَّةَ سَيِّدِنَا مُوْسَىٰ فِي شَيْءٍ مِنَ التَّفصِيْلِ ، وَالتَّطُويْلِ ، قَرَأْتُمْ كُلَّ ذٰلِكَ بِشَوْقٍ ، وَرَغْبَةٍ ، وَإِجْلالٍ ، وَالتَّطُويْلِ ، قَرَأْتُمْ كُلَّ ذٰلِكَ بِشَوْقٍ ، وَرَغْبَةٍ ، وَإِجْلالٍ ، وَتَقْدِيرٍ ، وَحَلَّتْ فِي نُفُوسِكُمْ ، وَقُلُوبِكُمْ مَحَلَّ القَصَصِ وَتَقْدِيرٍ ، وَحَلَّتْ فِي نُفُوسِكُمْ ، وَقُلُوبِكُمْ مَحَلَّ القَصَصِ الحَبِيْبَةِ الأَثِيْرَةِ ، وَوَعَتْهَا ذَاكِرَتُكُم ، وَذَلَّتْ بِهَا الْكِبِيْبَةِ الأَثِيْرَةِ ، وَوَعَتْهَا ذَاكِرَتُكُم ، وَذَلَّتْ بِهَا الْسَنَتُكُمْ ، وَقَدْ رَآكُمُ النَّاسُ تَحْكُونَهَا لإِخْوَتِكِمُ الصِّغَارِ ، وَأَنْتُمْ وَتُكَمَّ الطَّغَارِ ، وَأَنْتُمْ وَتُو الْكِبَارِ ، وَأَنْتُمْ وَتُو الْكِبَارِ ، وَأَنْتُمْ وَتُذَوّنَهَا لِللْأَبُونِ فِي حِكَايَتِهَا .

# قِصَّةُ صِرَاعٍ بَيْنَ ٱلحَقِّ والبَاطِلِ

وَلَا غَرَابَةً ؛ فَإِنَّهَا قَصَص شَائِقَةٌ ، وإنَّها قِصَّةُ صِرَاع

بَيْنَ ٱلحَقِّ ، وَٱلبَاطِلِ ، وَبَيْنَ ٱلعِلْمِ ، وَٱلجَهْلِ ، وَبَيْنَ العِلْمِ ، وَٱلجَهْلِ ، وَبَيْنَ الخِزْمِ النُّورِ وَالظُّلْمِ ، وَبَيْنَ الإِنْسَانِيَّةِ وَٱلوَحْشِيَّةِ ، وَبَيْنَ الجَزْمِ وَٱليَقِيْنِ ، وَالظَّنِّ ، وَالتَّخْمِيْنِ .

ثُمَّ إِنَّهَا قِصَّةُ انْتِصَارِ لِلْحَقِّ عَلَىٰ البَاطِلِ ، وَٱلعِلْمِ عَلَىٰ الجَهْلِ ، وَالضَّعِيْفِ عَلَىٰ القَوِيِّ ، وَٱلقَلِيْلِ عَلَىٰ الكَثِيْرِ ، قِصَّةٌ فِيْهَا عِلْمٌ ، وَحِكْمَةٌ وَمَوْعِظَةٌ ، وَذِكْرَىٰ ، الكَثِيْرِ ، قِصَّةٌ فِيْهَا عِلْمٌ ، وَحِكْمَةٌ وَمَوْعِظَةٌ ، وَذِكْرَىٰ ، وصَدَقَ اللهُ العَظِيْمُ : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِ وصَدَقَ اللهُ العَظِيْمُ : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِ اللهُ العَظِيْمُ : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِ اللهُ اللهُ العَظِيْمُ : وَلَنَّ فِي قَصَصِهِمْ عَبْرَةٌ لِلْأُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ العَظِيْمُ : وَلَا اللهُ اللهُ

















لَّ وَلَيْسَ مَا حَكَيْنَاهُ لَكُمْ مِنْ قَصَصِ النَّبِيِّينَ ، هُوَ كُلُّ مَا حَكَايُاتِهِمْ ، فَفِي حَكَاهُ اللهُ فِي القُرْآنِ مِنْ قَصَصِهِمْ وَحِكَايَاتِهِمْ ، فَفِي القُرْآنِ قَصَصِهِمْ وَحِكَايَاتِهِمْ ، فَفِي القُرْآنِ قَصَصِ .

# ١ - وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً

فِيْهِ قِصَّةُ نَبِيِّ اللهِ شُعَيْبِ ٱلذِي أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَىٰ مَدْيَنَ ، وَأَصْحَابِ ٱلذِي أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَىٰ مَدْيَنَ ، وَأَصْحَابُ تِجَارَةٍ وَسِلَعٍ ، فَقَدْ كَانُوا عَلَىٰ الجَادَّةِ التِّجَارِيَّةِ الكَبِيْرَةِ بَيْنَ اليَمَنِ ، وَالشَّامِ ، وَبَيْنَ ٱلعِرَاقِ ، وَمِصْرَ ، عَلَىٰ سَاحِل البَحْرِ الأَحْمَرِ . وَبَيْنَ ٱلعِرَاقِ ، وَمِصْرَ ، عَلَىٰ سَاحِل البَحْرِ الأَحْمَرِ .

كَانُوا يُشْرِكُونَ بِاللهِ غَيْرَهُ ، كَمَا كَانَتْ أُمَمُ ٱلأَنْبِيَاءِ فِي كُلِّ عَصْرٍ ، وَكَانُوا ـ زِيَادَةً إِلَىٰ ذَلِكَ ـ يُنْقِصُونَ المِكْيَالَ ، وَلَكَ عَصْرٍ ، ويُطَفِّفُونَ فِي ٱلكَيْلِ ، وَيَتَعَرَّضُونَ لِلْقَوَافِلِ ، وَالمِيْزَانَ ، ويُطَفِّفُونَ فِي ٱلكَيْلِ ، وَيَتَعَرَّضُونَ لِلْقَوَافِلِ ،

فَيَتَوعَّدُونَهَا وَيُخِيْفُونَهَا ، وَيَعِيْثُونَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَاداً ، شَأَنَ الأَغْنِيَاءِ ٱلأَقْوِيَاءِ ؛ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُونَ حِسَاباً ، وَلاَ يَحْشَوْنَ عَذَابَاً .

فَبَعَثَ اللهُ إِلَيْهِمْ رَسُولَهُ شُعَيْبَاً يَدْعُوهُمْ ، وَيُنْذِرُهُمْ ، وَيَقُولُ لَهُمْ : ﴿ يَنْقُومِ اعْبُدُواْ اللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ عَنْرُهُۥ وَلَا نَقُصُواْ اللهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ عَنْرُهُۥ وَلَا نَقُصُواْ اللهِ عَنْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْ مَا لَكُمْ مِخَيْرٍ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحْيِطٍ ﴿ فَيْ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكَمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحْيِطٍ ﴿ وَيَعَوْمِ اللهِ عَنْمَ وَلَا تَعْمَوا النَّاسَ الشَّيَاءَهُمْ وَلَا تَعْمُواْ النَّاسَ الشَّيَاءَهُمْ وَلَا تَعْمُواْ النَّاسَ الشَّيَاءَهُمْ وَلَا تَعْمُواْ اللهِ اللهُ الله

# ٢ ـ دَعْوَةُ شُعَيْبِ

وَيَبْسُطُ لَهُمُ ٱلكَلاَمَ وَيحُلُّ عُقْدَةً فِي أَنْفُسِهِمْ ، وَهِيَ عُقْدَةً فِي أَنْفُسِهِمْ ، وَهِيَ عُقْدَةُ حُبِّ ٱلمَالِ وَالزِّيَادَةِ . فَيَقُولُ :

إِنَّ مَا يَفْضُلُ لَكُمْ مِنَ الرِّبْحِ بَعْدَ وَفَاءِ الكَيْلِ ، وَالْمِيْزَانِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالظُّلْمِ ، وَالْمِيْزَانِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالظُّلْمِ ، وَالْخِيَانَةِ ، وَإِذَا نَظَرْتُمْ فِي حَيَاتِكُمْ وَفِي حَيَاةِ هَاؤُلاءِ ؛ وَالْخِيَانَةِ ، وَإِذَا نَظَرْتُمْ فِي حَيَاتِكُمْ وَفِي حَيَاةِ هَاؤُلاءِ ؛ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُوال ؛ وَجَدْتُمْ : أَنَّ مَا اللَّهُ مُوال ؛ وَجَدْتُمْ : أَنَّ مَا

اكْتَسَبُوْهُ عَنْ طَرِيْقِ التَّطْفِيْفِ ، وَالبَخْسِ ، وَالخِيَانَةِ كَانَ مَصِيْرُه إِلَىٰ التَّلَفِ ، وَالضَّيَاعِ ، أو الفَسَادِ ، وَالبَلاَءِ ، مَصِيْرُه إِلَىٰ التَّلَفِ ، وَالضَّيَاعِ ، أو الفَسَادِ ، وَالبَلاَءِ ، فَسُرِقَ ، أَوْ نُهِبَ ، أَوْ أُنْفِقَ فِي غَيْرِ مَا يُرْضِي اللهَ ، أو فَسُرِقَ ، أَوْ نُهِبَ ، أَوْ أُنْفِقَ فِي غَيْرِ مَا يُرْضِي اللهَ ، أو سُلِّط عَلَيْهِ مَنْ أَتْلَفَهُ ، وَعَبَثَ به ، وَالقَلِيْلُ الَّذِي يَنْفَعُ خَيْرُ مِنَ الكَثِيْرِ الَّذِي لاَ يَنْفَعُ : ﴿ قُل لاَ يَسْتَوِى ٱلْخِيثُ وَٱلطَّيِبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ﴾ [المَائِدَة : ١٠٠] .

وَنَصِيْحَتِي لَكُمْ خَالِصَةٌ مُخْلِصَةٌ ، وَاللهُ هُوَ الرَّقِيْبُ عَلَيْكُمْ وَحْدَهُ ، يَقُوْلُ فِي رِفْقٍ ، وَحِكْمَةٍ ، وَعَنْ عِلْمٍ ، وَجَكْمَةٍ ، وَعَنْ عِلْمٍ ، وَبَصِيْرَةٍ : ﴿ بَقِيَّتُ ٱللّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴾ [ مُؤد: ٨٦] .

### ٣ ـ أَبٌ رَحِيْمٌ ، وَمُعَلِّمٌ حَكِيْمٌ

ويتنوَّعُ لَهُمْ فِي الخِطَابِ ، وَيَتَفنَّنُ فِي النَّصِيْحَةِ ، شَأَنُ الأَبِ الرَّحِيْمِ ، وَٱلمُعَلِّمِ ٱلحَكِيْمِ ، فَيَقُولُ :

﴿ يَنَقُومِ آعَبُ دُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدُ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِكُمُ فَأُونُواْ ٱلْكَيْل وَٱلْمِيزَانَ وَلَا نَبَحْسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَا نُفْسِدُواْ فِ الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُم مَّوْرِضِ بَعْدَ إِصْلَحِها ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ فِي وَلَا نَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن مَن عَامَن عِهِ وَتَبْغُونَهَ عَوجًا عَوجًا عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ وَتَبْغُونَهَ عَوجًا عَوجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ وَاذْكُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ (الأَعْرَاف: ٨٥-٨١).

#### ٤ \_ جَوَابُ قَوْمِهِ

وَقَدْ دَقَّقَ أَذْكِيَاؤُهُمْ فِي تَفْسِيْرِ هَاذِهِ الدَّعْوَةِ ، وَتَعْلِيْلِهَا ، وَقَالُوا فِي تِيْهٍ ، وَزَهْوٍ ، كَأَنَّهُمُ اكْتَشَفُوا سِرَّا ، أَوْ فَكُوا لُغْزاً :

﴿ قَالُواْ يَاشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُنُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ عَابَآؤُنَاۤ أَوْ أَن نَفَعَلَ فِيۤ أَمُولِنَا مَا نَشَتَوُّا ۚ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ [ مُوْد : ٨٧] .

## ه \_ شُعَيْبُ يَشْرَحُ دَعْوَتَهُ

وَتَلَطَّفَ بِهِمْ شُعَيْثِ ، فَلَمْ يَقْسُ ، وَلَمْ يَغْضَبْ ، وَلَمْ يَغْضَبْ ، وَلَمْ يَغْضَبْ ، وَأَفْهَمَهُمْ : أَنَّهُ مَا حَمَلَهُ عَلَىٰ هَاذِهِ الدَّعْوَةِ ، وَالنَّصِيْحَةِ

بَعْدَ صَمْتٍ طَوِيْلٍ ، وَعَدَمِ تَعَرُّضٍ لِمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ أَخْلَقٍ فَاسِدَةٍ ، وَتَصَرُّفَاتٍ جَائِرَةٍ ، إلاَّ مَا أَكْرَمَهُ اللهُ بِهِ أَخْلَقٍ فَاسِدَةٍ ، وَتَصَرُّفَاتٍ جَائِرَةٍ ، وَلاَّ مَا أَكْرَمَهُ اللهُ بِهِ أَخِيْراً : بِالنَّبُوَّةِ ، وَٱلوَحْيِ ، وَمَا شَرَحَ لَهُ صَدْرَه ، وَآتاهُ نُوراً مِنْ عِنْدِهِ .

وَأَنَّهُ لَا يَحْمِلُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الحَسَدُ ، فَقَدْ أَغْنَاهُ اللهُ ، وَرَزَقَهُ حَلَالًا طَيِّباً ، وَأَنَّهُ بِذَلِكَ سَعِيْدٌ ، هَنِيءُ النَّفْسِ ، وَرَزَقَهُ حَلالًا طَيِّباً ، وَأَنَّهُ بِذَلِكَ سَعِيْدٌ ، هَنِيءُ النَّفْسِ ، رَخِيُّ ٱلبَالِ ، شَاكِرٌ لله تَعَالَىٰ بِالْقَلْبِ ، وَاللِّسَانِ .

ثُمَّ إِنَّه لاَ يَنْهَاهُمْ عَنْ أَمْرٍ ، وَيَرْتَكِبَهُ ، وَيَمْنَعُهُمْ مِنْ شَيْءٍ وَيَأْتِيهُ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبِرِّ ، وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ ، وَلاَ مِنَ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ ، وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ ، وَلاَ مِنَ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ ، وَيَنْسَوُنَ أَنْفُسَهُمْ ، وَإِنْقَاذَهُمْ مِنَ النَّذِي يُحَلِّقُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ ، وَإِنْقَاذَهُمْ مِنَ العَذَابِ ؛ الَّذِي يُحَلِّقُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ ، وَإِنَّ ٱلفَضْلَ كُلَّهُ العَذَابِ ؛ الَّذِي يُحَلِّقُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ ، وَإِنَّ ٱلفَضْلَ كُلَّهُ يَرْجِعُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ ، وَعَلَيْهِ اعْتِمَادُهُ .

﴿ قَالَ يَنَقُومِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَىٰ حَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِنْ أُرِيدُ إِنَّا أَنْهَىٰ حَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِنَّا أَنْهَىٰ حَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيّ إِلَّا بِأُللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكِّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾

## ٦ \_ مَا نَفْقَهُ كَثيْراً ممَّا تَقُوْلُ

وَتَجَاهَلَ ٱلقَوْمُ مَا أَرَادَهُ شُعَيْبٌ ، كَأَنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ مَعَهُمْ فِي لُغَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ ، مَعَ أَنَّهُ ابْنُ ٱلبَلَدِ ، وَأَخُو القَوْمِ ، وَكَأَنَّهُ كَانَ غَيْرَ مُفْصِح ، مَعَ أَنَّهُ مِنْ وَكَأَنَّهُ كَانَ غَيْرَ مُفْصِح ، مَعَ أَنَّهُ مِنْ أَبْلُغِهِمْ كَلاَمَة ، وَهَاكَذَا يَقُوْلُ النَّاسُ إِذَا كَبُرَتْ عَلَيْهِمْ النَّاسُ إِذَا كَبُرَتْ عَلَيْهِمُ النَّاسُ إِذَا كَبُرَتْ عَلَيْهِمُ النَّصِيْحَةُ ، وَشَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلعَمَلُ .

#### ٧ ـ شُعَيبُ يَتَعَجَّبُ مِن قَوْمِهِ

وَتَعَلَّلُوا بِضَعْفِهِ ، وَوَحْدَتِهِ ، وَأَنَّهُ لَوْلاَ عَشِيْرَتُهُ ، وَقَدِ وَقَرَابَتُهُمْ لَهُ ؛ لَرَجَمُوهُ بِالحِجَارَةِ ، وَتَخَلَّصُوا مِنْهُ ، وَقَدِ اسْتَنْكَرَ ذَلِكَ شُعَيبٌ ، وَتَعَجَّبَ مِنْ أَنْ يَكُونَ اللهُ ٱلعَزِيْزُ الْقَادِرُ ، وَالقَوِيُّ القَاهِرُ أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنْ عِيْشَةٍ هِيَ عُرْضَةٌ لِلأَمْرَاضِ ، وَالْهَلَاكِ ، وَالضَّعْفِ ، وَالْعَجْزِ .

وَقَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ شَيَّ قَالَ ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ شَيْ قَالَ يَعَقُومِ أَرَهُ طِهِ أَكُمْ ظِهْرِيًّا يَعَقُومِ أَرَهُ طِهِ وَٱتَّغَذْ تُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا يَعَقُومِ أَرَهُ طِهُرِيًّا يَعَمُ عَلَيْكُمُ مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّغَذْ تُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ [ مُود : ٩١ - ٩٢] .

#### ٨ - السَّهُمُ ٱلأَخِيْرُ

وَلَمَّا انْقَطَعَتْ حُجَّتُهُمْ ؛ أَطْلَقُوا السَّهْمَ ٱلأَخِيْرَ ؛ اللَّذِي أَطْلَقَهُ ٱلمُتكَبِّرُونَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ عَلَىٰ نَبِيِّهِمْ ، وَأَتْبَاعِهِ : الَّذِي أَطْلَقَهُ ٱلمُتكَبِّرُونَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ عَلَىٰ نَبِيِّهِمْ ، وَأَتْبَاعِهِ : فَلَا اللَّهُ اللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ النَّخِرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا آؤ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَا الأَعْرَاف : ٨٨] . وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا آؤ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَي الأَعْرَاف : ٨٨]

#### ٩ \_ حُجَّةٌ قَاطعَةٌ

فَكَانَ جَوابُه جَوَابَ فَخُورٍ بِدِیْنِهِ ، غَیُورٍ عَلَیٰ عَلَیٰ عَلَیٰ عَقِیْدَتِهِ ، وَضَمِیْرِهِ :

﴿ قَالَ أُولَو كُنَّا كَرِهِينَ ﴿ قَدِ اَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلْكِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا آَنَ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا اللَّهُ مِنْهَا عَلَى اللّهِ تَوكَلَّنَا وَبَنَا الْفَتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَلْحِينَ ﴾ [ الأَعْرَاف : ٨٨ - ٨٩] .

## ١٠ \_ بَلْ قَالُوا مثْلَ مَا قَالَ ٱلأَوَّلُونَ

فَلَمْ يَنْفَعْهُمْ ذَلِكَ ، بَلْ قَالُوا مِثْلَما قَالَ الأَوَّلُونَ :

﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِتْلُنا وَإِن اللَّهُ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِتْلُنا وَإِن تَظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّنِدِقِينَ ﴾ [الشُّعرَاء: ١٨٥ - ١٨٧] .

## ١١ \_ عَاقِبَهُ أُمَّةٍ كَذَّبَتْ نَبيَّهَا

وَكَانَتِ العَاقِبَةُ وَاحِدَةً ، عَاقِبَةَ كُلِّ أُمَّةٍ كَذَّبَتْ نَبِيَّهَا ، وَكَفَرتْ بِنِعْمَةِ اللهِ : ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمَ وَكَفَرتْ بِنِعْمَةِ اللهِ : ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمَ جَنْمِينَ ۚ إِللَّهُ مَا لَذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيها ٱلّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيها آلَذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنُوا هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأَعْرَف : ٢١- ٢١] .

## ١٢ \_ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ ، وَأَدَّىٰ الأَمَانَةَ

وَكَانَ شَأْنُ شُعَيْبِ شَأْنَ كُلِّ نَبِيٍّ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ ، وَأَدَّىٰ الأَمَانَةَ ، وَأَقَامَ الحُجَّةَ : ﴿ فَنُولِّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُ الأَمَانَةَ ، وَأَقَامَ الحُجَّةَ : ﴿ فَنُولِّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُ أَبَلَغُنُكُمُ مَ رَسَلَتِ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَى قَوْمِ كَنْفُخُوبِ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَى قَوْمِ كَنْفِرِينَ ﴾ [الأَغْرَاف : ٩٣] .









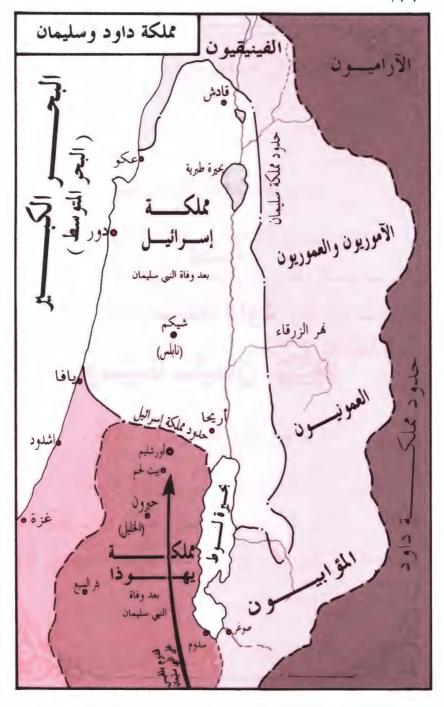



لَمْ يَقْتَصِرِ القُرْآنُ عَلَىٰ ذِكْرِ أَيَّامِ اللهِ، وَمَا لَقِيَهُ الأَنْبِيَاءُ ، وَالرُّسُلُ مِنْ تَكْذِيْبٍ ، وَسُخْرِيَةٍ ، وَمُطَارَدَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءُ ، وَالرُّسُلُ مِنْ تَكْذِيْبٍ ، وَسُخْرِيَةٍ ، وَمُطَارَدَةٍ مِنَ الْأُمَمِ الَّتِي بُعِثُوا فِيْهَا ، وَمَا لَقِيَتْ هَاذِهِ الأَمْمُ مِنْ عُقُوبَةٍ ، وَمَا لَقِيتُ هَاذِهِ الأَمْمُ مِنْ عُقُوبَةٍ ، وَعَاذَابٍ ، وَهَالَاكٍ ، وَدَمَارٍ ؛ لِتَكْذِيْبِهَا لِلرُّسُلِ ، وَعَاذَابٍ ، وَهَالِكُ ، وَدَمَارٍ ؛ لِتَكْذِيْبِهَا لِلرُّسُلِ ، وَاسْتِهْزَائِهَا بِهِمْ ، وَكَيْدِهَا لَهُمْ ، وَهَمِّهَا بِقَتْلِهِمْ ، كَمَا مَرَّ بِكُمْ فِي قَصَصِ النَّبِيِّينَ .

## ١ \_ القُرْآنُ يَتَحَدَّثُ عَنْ آلاَءِ الله

بَلْ تَحَدَّثَ القُرآنُ كَثِيْراً عَنْ آلاَءِ اللهِ، وَحَكَىٰ فِي بَسْطٍ أَحْيَاناً ، وَفِي اخْتِصَارٍ أَحْيَاناً عَنْ نِعَمٍ كَثِيْرَةٍ ، أَنْعَمَ بِسُطٍ أَحْيَاناً عَنْ نِعَمٍ كَثِيْرَةٍ ، أَنْعَمَ بِهَا عَلَىٰ كَثِيْرٍ مِنَ ٱلأَنْبِيَاءِ ، مِنْهُمْ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ ، وَمِنْهُمْ

٢٧٨

أَيُّوبُ ، وَيُونُسُ ، وَمِنْهُمْ زَكَرِيَّا ، وَيَحْيَىٰ .

فَأُمَّا دَاوُدُ ، وَسُلَيْمَانُ ؛ فَقَدْ مَكَّنَ اللهُ لَهُمَا فِي العِلْمِ ، وَوَسَّعَ لَهُمَا فِي العِلْمِ ، وَمَدَّ لَهُمَا فِي العِلْمِ ، وَعَلَّمَهُمَا كَثِيْراً ، مِمَّا جَهِلَهُ النَّاسُ ، وَسَخَّرَ لَهُمَا الْأَقْوِيَاءَ ، وَالعُتَاةَ ، وَمَا لاَ يَنْقَادُ مِنَ ٱلحَيَوانَاتِ ، وَالعُتَاةَ ، وَمَا لاَ يَنْقَادُ مِنَ ٱلحَيَوانَاتِ ، وَالجَمَادَاتِ ، فَقَالَ : ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالا وَالْجَمَادَاتِ ، فَقَالَ : ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالا الْخَمَدُ لِللهِ ٱلدِّي فَضَلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَقَدُ مَانَا مَن كُلِّ شَيْعَ إِنَّ مَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْ وَوَرِثَ سُلَيْمَن دَاوُدَ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمَنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ دَاوُدَ وَقَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ عُلِمَنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَادَا الْمُولِ ٱلْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ ﴿ [النَّمْ : ١٥ - ١١] .

## ٢ ـ نِعْمَةُ اللهِ عَلَىٰ دَاوُدَ

 وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ شَ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةً لَبُوسِ لَّكُمْ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةً لَبُوسِ لَّكُمْ فَهُلُ أَنتُمْ شَكِرُونَ [ ٱلأَنْبِيَاء: ٧٩- ٨٠] .

## ٣ ـ شُكْرُهُ عَلَىٰ هَاذِهِ النَّعْمَةِ

وَكَانَ دَاوُدُ مَعَ هَـٰذَا المُلْكِ ٱلواسِعِ ، وَٱلْيَدِ الْحَاذِقةِ الْقَوِيَّةِ ، كَانَ عَبْدَاً خَاشِعاً ، أَوَّابَاً ، دَائِمَ الذِّكْرِ ، طَوِيْلَ اللهُّعَاءِ ، وَالتَّسْبِيْحِ ، حَاكِماً مُقْسِطاً ، يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ الدُّعَاءِ ، وَالتَّسْبِيْحِ ، حَاكِماً مُقْسِطاً ، يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ، وَلاَ يُحَابِيْ ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ يَلْدَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْلُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَبِعِ ٱلْهَوَىٰ جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْلُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَبِعِ ٱلْهَوَىٰ جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْلُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ لَهُمْ عَذَابُ فَيُضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَانَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ( صَ : ٢١ ] .

### ٤ \_ نعْمَةُ الله عَلَىٰ سُلَيْمَانَ

فأمَّا سُلَيْمَانُ ؛ فَقَدْ سَخَّرَ اللهُ لَهُ الرِّيَاحَ تَجْرِي بِأُمْرِهِ ، وَتَحْمِلُه مِنْ مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ ، فَيَصِلُ إِلَيْهِ فِي أَمْرِهِ ، وَتَحْمِلُه مِنْ مَكَانٍ ، وَسَخَّرَ لَهُ ٱلأَقْوِيَاءَ ، وَأَسْرَعِ زَمَانٍ ، وَسَخَّرَ لَهُ ٱلأَقْوِيَاءَ ، وَٱلمَارِدِيْنَ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ ، وَٱلمَارِدِيْنَ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ ،

٠ ٢٨٠

يُنَفِّذُونَ أَوَامِرَهُ ، وَيُكْمِلُونَ مَشَارِيْعَهُ ٱلْعُمْرَانِيَّةَ ، وَالبِنَائِيَّةُ ٱلْعِمْلَاقَةَ .

﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجُرِى بِأَمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ فَيها وَكُنَّا لِهُمْ حَفظِينَ ﴾ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفظِينَ ﴾ [النَّنْبِيَاء: ٨١- ٨٢] .

﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهَرُّ وَرَوَاحُهَا شَهْرُ وَأَسُلَنَا لَهُ عَنْ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ ٱلْقِطْرِ وَمِن ٱلْجِنِّ مَن عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن عَذَابِ السَّعِيرِ اللَّ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن عَذَابِ السَّعِيرِ اللَّ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن عَنْ أَمْرِينَ وَقُدُورٍ رَّاسِينَتٍ ٱعْمَلُواْ ءَالَ مَعْمَلُوا عَالَ وَوَيُدُورٍ رَّاسِينَتٍ ٱعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُرَدَ شُكُولُ وَقُدُورٍ رَّاسِينَتٍ ٱعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُرَدَ شُكُولُ وَقَلْدُورِ مَا اللَّهَ كُورُ فَي السَّاعِينَ اللَّهُ مَا يَسَالَعُونَ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا يَعْمَلُواْ عَالَ مَا اللَّهُ مَا يَعْمَلُواْ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا يَعْمَلُوا عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ ال

### ه \_ فِقْهُ دَقِيْقٌ ، وَعِلْمٌ عَمِيْقٌ

وَقَدْ تَجَلَّىٰ ذَكَاؤُهُ ، وَقُدْرَتُهُ عَلَىٰ الحُكْمِ الصَّحِيْحِ فِي قَضِيَّةٍ رُفِعَتْ إِلَىٰ وَالِدِهِ العَظِيْمِ ، فَكَانَ لِقَوْمٍ كَرْمٌ قَدْ أَنْبَتَتْ عَنَاقِيْدُهُ ، فَدَخَلَتْ فِيْهِ غَنْمٌ لِقَوْمٍ فَأَفْسَدَتْهُ ، فَقَضَىٰ دَاوُدُ بِالْغَنَمِ لِصَاحِبِ الكَرْمِ .

فَقَالَ سُلَيْمَانُ : غَيْرَ هَاذَا يَا نَبِيَّ اللهِ !

قَاْلَ : وَمَا ذَاكَ ؟

قَاْلَ: تَدْفَعُ ٱلكَوْمَ إِلَىٰ صَاحِبِ الغَنَمِ، فَيَقُوْمُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ، وَتَدْفَعُ الغَنَمَ إِلَىٰ صَاحِبِ ٱلكَوْمِ فَيُصِيْبُ مِنْهَا ؟ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ ٱلكَوْمُ كَمَا كَانَ ؟ دَفَعْتَ ٱلكَوْمَ إِلَىٰ صَاحِبِهِ، وَدَفَعْتَ ٱلكَوْمَ إِلَىٰ صَاحِبِهِ، وَدَفَعْتَ ٱلكَوْمَ إِلَىٰ صَاحِبِهِ،

وَخَصَّه اللهُ بِفِقْهِ دَقِيْقٍ ، وَعِلْم عَمِيْقٍ ، فَقَالَ :

﴿ وَدَاوُرَدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرُّثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ۞ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأْ ﴾ [الأنبياء: ٧٨-٧١].

## ٦ \_ سُلَيْمَانُ يَعْرِفُ لُغَةَ الطَّيْرِ وَٱلحَيَوَانِ

وَقَصَّ القُرْآنُ قِصَّةً حَكِيْمَةً مُمْتِعَةً تَجَلَّىٰ فِيْهَا تيقُظُ سُلَيْمَانَ فِي تَدْبِيْرِ مَمْلَكَتِهِ ، وَرَهْبَةِ سُلْطَانِهِ ، كَيْفَ جَمَعَ اللهُ لَهُ بَيْنَ سَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَبَيْنَ المُلْكِ ، وَالتَّمَكُّنِ ، وَالنَّبُوَّةِ ، وَالرِّسَالَةِ فِي الدِّيْنِ .

وَكَانَ يَعْرِفُ لُغَةَ الطَّيْرِ وَٱلْحَيُوانِ ، وَجَمَعَ جُنُودَهُ مِنَ ٱلْجِنِّ ، وَالإِنْسِ ، وَالطَّيْرِ ذَاتَ مَرَّةٍ ، وَرَكِبَ فِيْهِمْ فِي أَبُّهَةٍ وَعَظَمَةٍ ، وَكَانُوا عَلَىٰ نِظَامٍ كَامِلٍ ، وَكَانُوا فِي قِيَادَةِ أَبُّهَةٍ وَعَظَمَةٍ ، وَكَانُوا عَلَىٰ نِظَامٍ كَامِلٍ ، وَكَانُوا فِي قِيَادَةِ رُوَسَائِهِمْ ، فَمَرَّ سُلَيْمَانُ عَلَىٰ وَادِي النَّمْلِ ، فَخَافَتْ نَمْلَةٌ عَلَىٰ قَبِيْلَتِهَا أَنْ تَحْطِمَهَا ٱلخُيُولُ بِحَوَافِرِهَا وَلاَ يَشْعُرُ بِذَلِكَ عَلَىٰ قَبِيْلَتِهَا أَنْ تَحْطِمَهَا ٱلخُيُولُ بِحَوَافِرِهَا وَلاَ يَشْعُرُ بِذَلِكَ سُلَيْمَانُ ، وَجُنُودُهُ ، فَأَمَرَتْهُمْ بِالدُّخُولِ إِلَىٰ مَسَاكِنِهِمْ ، فَقَهِمَ ذَلِكَ سُلَيْمَانُ ، وَلَمْ يَأْخُذُهُ التِّيْهُ ، وَلاَ الزَّهُو بِأَنَّهُ فَهُمِ مَذَلِكَ مَنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ ، بَلْ حَمَلَهُ ذَلِكَ عَلَىٰ حَمْدِ اللهِ تَعَالَىٰ ، وَالتَّوْفِيْقِ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ ، وَالتَّوْفِيْقِ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ ، وَالاَنْخِرَاطِ فِي سِلْكِ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ . وَالاَنْخِرَاطِ فِي سِلْكِ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ .

#### ٧ \_ قصَّةُ ٱلهُدْهُد

وَكَانَ ٱلهُدْهُدُ رَائِدَهُ ، وَعَيْنَهُ ، يَدُلُّهُ عَلَىٰ مَوَاضِعِ المِيَاهِ ، وَمَنَازِلِ ٱلجَيْشِ ، فَلَمْ يَجِدْه ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، وَتَوَعَّدَهُ ، فَغَابَ زَمَانَا يَسِيْراً ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ لِسُلَيْمَانَ : اطَّلَعْتُ عَلَىٰ مَا لَمْ تَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَنْتَ ، وَلاَ جُنُودُكَ ، وَطِحَتُكَ بِخَبِرِ صِدْقٍ عَنْ سَبَإِ وَمَلِكَتِهِمْ : لَهُمْ مُلْكُ وَجِئْتُكَ بِخَبِرِ صِدْقٍ عَنْ سَبَإِ وَمَلِكَتِهِمْ : لَهُمْ مُلْكُ

عَظِيْمٌ ، وَدَوْلَةٌ وَاسِعَةٌ ، وَقَدْ وَجَدْتُهُمْ عَلَىٰ هَاذَا الْعَقْلِ ، وَالْكِيَاسَةِ ، وَالْمُلْكِ ، وَالرِّيَاسَةِ أَصْحَابَ سَفَاهَةٍ ، وَالْكِيَاسَةِ ، وَالْمُلْكِ ، وَالرِّيَاسَةِ أَصْحَابَ سَفَاهَةٍ ، وَجُهَالَةٍ ، وَهُمْ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ ، وَلاَ يَهْتَدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ ، وَلاَ يَهْتَدُونَ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ .

## ٨ ـ سُلَيْمَانُ يَدْعُو مَلِكَةَ سَبَأَ إِلَىٰ دِيْنِهِ

وَشَقَّ عَلَىٰ نَبِيِّ اللهِ أَنْ يَكُونَ بِجِوَارِ مَمْلَكَتِهِ مَلِكٌ ، وَأُمَّةٌ لا يَعْرِفُها ، وَلَمْ تَبْلُغْهَا دَعْوَتُهُ ، وَلاَ تَزَالُ تَعْبُدُ الشَّمْسَ ، وَثَارَتْ فِيْهِ الحَمِيَّةُ الدِّيْنِيَّةُ النَّبُوِيَّةُ ، وَرَأَىٰ مِنَ الشَّمْسَ ، وَثَارَتْ فِيْهِ الحَمِيَّةُ الدِّيْنِيَّةُ النَّبُوِيَّةُ ، وَرَأَىٰ مِنَ الصَّوَابِ أَنْ يَكْتُبَ إِلَىٰ مَلِكَتِهَا ، وَحَاكِمَتِهَا ٱلمُشْرِكَةِ ، الصَّوَابِ أَنْ يَكْتُبَ إِلَىٰ مَلِكَتِهَا ، وَحَاكِمَتِهَا ٱلمُشْرِكَةِ ، وَيَدْعُوهَا إِلَىٰ ٱلإسْلامِ ، وَالطَّاعَةِ ، والاسْتِسْلامِ ، قَبْلَ أَنْ يَرْحَفَ عَلَىٰ بِلاَدِهَا بِجُنُودِهِ القَاهِرَةِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهَا كِتَابًا يَرْحَفَ عَلَىٰ بِلاَدِهَا بِجُنُودِهِ القَاهِرَةِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهَا كِتَابًا بَيْخَا ، وَدَعَاهَا فِيْهِ إِلَىٰ الإِسْلامِ ، والاسْتِسْلامِ . والاسْتِسْلامِ . وَالكِتَابُ يَجْمَعُ بَيْنَ الرِّقَّةِ وَالصَّرَامَةِ ، وَتَوَاضُعِ الأَنْبِيَاءِ وَالْكِتَابُ يَجْمَعُ بَيْنَ الرِّقَّةِ وَالصَّرَامَةِ ، وَتَوَاضُعِ الأَنْبِيَاءِ وَالْكِتَابُ يَجْمَعُ بَيْنَ الرِّقَّةِ وَالصَّرَامَةِ ، وَتَوَاضُعِ الأَنْبِيَاءِ وَالْكِتَابُ يَجْمَعُ بَيْنَ الرِّقَةِ وَالصَّرَامَةِ ، وَتَوَاضُعِ الأَنْبِيَاءِ وَعَيْرَةِ المُلُوكِ .

#### ٩ \_ المَلكَةُ تَسْتَشيْرُ أَرْكَانَ دَوْلَتهَا

فَقَدْ كَانَ سُلَيْمَانُ جَامِعًا بَيْنَهُمَا ، وَكَانَتِ ٱلْمَرْأَةُ الَّتِي تَحْكُمُ هَاذِهِ ٱلبِلاَدَ عَاقِلَةً غَيْرَ مُتَسَرِّعَةٍ فِي الحُكْم ، عِنْدَهَا

تَجَارِبُ وَاسِعَةٌ مِنْ سِيَرِ المُلُوكِ وَأَخْبَارِ الفَاتِحِيْنَ ، وَإِنَّمَا خَانَهَا عَقْلُهَا فِي مَعْرِفَةِ ٱلإلهِ وَعِبَادَتِهِ ، فَلَمْ تَأْخُذْهَا حَمِيَّةُ المُلُوكِ ، وَلَمْ تَسْتَبِدَّ بِالرَّأْيِ ، فَأَطْلَعَتْ أَهْلَ الرَّأي مِنْ أَمْلُوكِ ، وَلَمْ تَسْتَبِدَّ بِالرَّأْيِ ، فَأَطْلَعَتْ أَهْلَ الرَّأي مِنْ أَرْكَانِ دَوْلَتِهَا عَلَىٰ هَاذَا ٱلكِتَابِ ، الَّذِي لَمْ يَكُنْ كَسَائِرِ الكُتُبِ ، إِنَّهُ كِتَابُ مِنْ أَعْظَمِ المُلُوكِ فِي زَمَانِهَا ، وَمِنْ الكُتُبِ ، إِنَّهُ كِتَابُ مِنْ أَعْظَمِ المُلُوكِ فِي زَمَانِهَا ، وَمِنْ نَبِيٍّ دَاعٍ إِلَىٰ الله .

وَلَمَّا بَدَأَ أَرْكَانُ دَوْلَتِهَا يُدْلُونَ بِقُوَّتِهِمْ ، وَكَثْرَةِ جُيُوشِهِمْ إِرْضَاءً ، وتَمَلُّقاً ، شَانَ جُلَسَاءِ المُلُوكِ جُيُوشِهِمْ إِرْضَاءً ، وتَمَلُّقاً ، شَانَ جُلَسَاءِ المُلُوكِ وَٱلحُكَّامِ فِي كُلِّ زَمَانٍ ، وَمَكانٍ ، لَمْ تَقْبَلْ مَقَالَتَهُمْ ، وَلَمْ تُوافِقْهُمْ عَلَيْهَا ، بَلْ حَذَّرَتْهُمْ مِنْ سُوْءِ ٱلعَاقِبَةِ ، وَذَكَّرَتْهُمْ بِوَافِقْهُمْ عَلَيْهَا ، بَلْ حَذَّرَتْهُمْ مِنْ سُوْءِ ٱلعَاقِبَةِ ، وَذَكَرَتْهُمْ بِسِيْرَةِ المُلُوكِ الفَاتِحِيْنَ فِي ٱلأُمْمِ المَفْتُوحَةِ ، وَمَصِيْرِهَا بِعْدَ ٱلهَزِيْمَةِ ، والانْكِسَارِ ، وَقَالَتْ : سَيَكُونُ هَاذَا شَأْنَ بِلَادِنَا ، وَقَالَتْ لَهُمْ : إِنَّنِي سَأُرْسِلُ إِلَىٰ سُلَيْمَانَ بِهَدَايَا ، وَقَالَتْ لَهُمْ : إِنَّنِي سَأُرْسِلُ إِلَىٰ سُلَيْمَانَ بِهَدَايَا ، وَطُرَفٍ ، فَأَمْتِحِنُهُ بِهَا ، فَإِنْ قَبِلَ ٱلهَدِيَّةَ ؛ فَهُو مَلِكُ ، فَقَاتِلُوهُ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا ؛ فَهُو نَبِيُّ ، فَاتَبِعُوهُ . مَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا ؛ فَهُو نَبِيُّ ، فَاتَبِعُوهُ . مَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا ؛ فَهُو نَبِيُّ ، فَاتَبِعُوهُ .

## ١٠ - هَدِيَّةُ مُسَاوَمَةٍ

وَبَعَثَتْ إِلَيْهِ بِهَدِيَّةٍ عَظِيْمَةٍ لاَئِقَةٍ بِٱلمُلُوكِ. فَلَمَّا

وَصَلَتْ إِلَىٰ سُلَيْمَانَ ؛ أَعْرَضَ عَنْهَا ، وَزَهِدَ فِيْهَا ، وَوَالِمَ فِيْهَا ، وَقَالَ : أَتُسَاوِمُونَنِي بِمَالٍ لأَتْرُكَكُمْ عَلَىٰ شِرْكِكِمْ ، وَقَالَ : أَتُسَاوِمُونَنِي بِمَالٍ لأَتْرُكَكُمْ عَلَىٰ شِرْكِكِمْ ، وَٱلْمَالِ وَمُلْكِكُمْ . وَاللَّذِي أَعْطَانِي اللهُ مِنَ المُلْكِ ، وَٱلمَالِ وَٱلجُنُودِ خَيْرٌ مِمَّا أَنْتُمْ فِيْهِ ، وَالأَمْرُ جِدُّ ، لَيْسَ بِهَزْلٍ ، وَٱلْقَضِيَّةُ قَضِيَّةُ دَعْوَةٍ ، وَطَاعَةٍ ، لَيْسَتْ قَضِيَّةً مُسَاوَمَةٍ ، وَالْقَضِيَّةُ مُسَاوَمَةٍ ، وَتَحْفِهِ عَلَىٰ مُلْكِهِمْ .

### ١١ ـ ٱلمَلكَةُ تَأْتِي خَاضِعَةً

فَلَمَّا رَجَعَتْ هَاذِهِ « البِعْثَةُ » إِلَىٰ مَلِكَةِ سَبَا، وَحَكَتْ لَهَا القِصَّةَ ؛ سَمِعَتْ ، وَأَطَاعَتْ هِيَ ، وَقَوْمُهَا ، وَأَقْبَلَتْ تَسِيْرُ إِلَيْهَا فِي جُنُودِهَا خَاضِعَةً ، وَلَمَّا تَحَقَّقَ مُلَيْمَانُ عَلَيْكُلِا قُدُومَهُمْ إلَيْهِ ؛ فَرِحَ بِذَلِكَ ، سُلَيْمَانُ عَلَيْكُلِا قُدُومَهُمْ إلَيْهِ ؛ فَرِحَ بِذَلِكَ ، وَحَمِدَ الله ، وَأَرَادَ أَنْ يُرِيَهَا آيَةً مِنْ آيَاتِ الله ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ ، وَحَمِدَ الله ، وَأَرَادَ أَنْ يُرِيَهَا آيَةً مِنْ آيَاتِ الله ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَدُلَّ عَلَىٰ شُلَيْمَانَ ، فَأَرَادَ أَنْ يُرِيَهَا آيَةً مِنْ آيَاتِ الله ؛ فَيَكُونَ ذَلِكَ أَدُلَّ عَلَىٰ عُدْرةِ الله ، وَنِعَمِه عَلَىٰ سُلَيْمَانَ ، فَأَرَادَ أَنْ يُحْضِرَ عَرْشَهَا الَّذِيْ وَكَلَتْ بِهِ رِجَالًا أَقْوِيَاءَ أُمَنَاءَ ، فَطَلَبَ مِنْ مَلَئِهِ أَنْ يَأْتُوهُ بِعَرْشِهَا قَبْلِ وُصُولِ هَاذَا المَوْكِبِ العَظِيْمِ .

٢٨٦

وَقَدْ تَحَقَّقَ مَا أَرَادَ سُلَيْمَانُ فِي أَقْرِبِ وَقْتٍ ، وَكَانَ مُعْجِزَةً ، وَأَمَرَ بِهِ سُلَيْمَانُ ، فغُيِّرَ بَعْضُ صِفَاتِهِ ؛ لِيَخْتَبِرَ مَعْرِفَتَهَ ، وَإِنِ الْتَبَسَ عَلَيْهَا الأَمْرُ مَعْرِفَتَهَا ، وَثَبَاتَهَا عِنْدَ رُؤْيَتِهِ ، وَإِنِ الْتَبَسَ عَلَيْهَا الأَمْرُ كَانَ دَلِيْلاً عَلَىٰ قُصُورِ نَظَرِها فِي أُمُورٍ أَدقَّ مِنْهُ ، وَأَبْعَدَ مَنَالاً .

## ١٢ ـ قَصْرٌ عَظِيْمٌ مِنْ زُجَاجٍ

وَأَمَرَ سُلَيْمَانُ ٱلْبَنَّائِيْنَ مِنَ ٱلإِنْسِ ، وَالجِنِّ فَبَنَوْا لَهَا قَصْرَاً عَظِيْماً مِنْ زُجَاجٍ ، وَأَجْرَوا تَحْتَهُ ٱلْمَاءَ ، فَالَّذِي لاَ يَعْرِفُه يَحْسَبُ أَنَّهُ مَّاءٌ ، وَللكِنَّ الزُّجَاجَ يَحُولُ بَيْنَ المَاشِي ، وَبَيْنَ المَاءِ ، وَكَانَ المُؤَكَّدُ أَنَّ المَلِكَةَ تَتَوَهَّمُهُ مَاءً فَتَكْشِفُ عَنْ سَاقَيْهَا ، وَهُنَالِكَ تَتَبَيَّنُ الخَطأَ ، وَتُدْرِكُ قُصُورَ نَظَرِها ، وانْخِدَاعَهَا بِالمَظَاهِر ، وَكَانَتْ هِيَ وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ ؛ لأَنَّهَا أَكْبَرُ مَظْهَرِ لِلنُّورِ ، وَالْحَيَاةِ ؛ الَّتِي هِيَ مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ ، وَهُنَالِكَ يَنْكَشِفُ الغِطَاءُ عَنْ عَيْنِهَا فَتَعْرِفُ أَنَّهَا كَمَا أَخْطَأَتْ فِي مُعَامَلَةِ الزُّجَاجِ مُعَامَلةً المَاءِ ، فَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ، كَذَلِكَ أَخْطَأَتُ فِي مُعامَلةِ الشَّمْسِ مُعَامَلةَ الخَالِقِ،

فَسَجَدَتْ لَهَا ، وَعَبَدَتْهَا ، وَكَانَ ذَلِكَ أَبْلَغَ مِنْ مِئَةِ خُطْبَةٍ ، وَأَلْفِ دَلِيْلٍ .

## ١٣ - وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ

وَهَاكَذَا كَاْنَ ، فَقَدْ تَوَرَّطَتْ رَغْمَ دَهَائِهَا ، وَذَكَائِهَا ، وَذَكَائِهَا ، وَذَكَائِهَا فِي هَاذَا الخَطَأِ الفَاحِشِ ، وَتَوَهَّمَتِ الزُّجَاجَ مَاءً رَقْرَاقاً ، يَسِيْلُ ، وَيَمُوجُ ، فَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ، وَأَرَادَتْ أَنْ تَخُوضَهُ .

هُنَالِكَ نَبَّهَهَا نَبِيُّ اللهِ سُلَيْمَانُ عَلَىٰ خَطَيْهَا ، وَقَالَ : إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيْرَ ، وَانْكَشَفَ الغِطَاءُ عَنْ عَيْنِهَا ، وَعَرَفَتْ جَهْلَهَا فِي قِيَاسِ المَظْهَرِ عَلَىٰ الظَّاهِرِ ، وَعِبَادَةِ الشَّمْسِ ، والسُّجُودِ لَهَا ، وَابْتَدَرَتْ تقولُ : ﴿ رَبِّ إِنِّ الشَّمْسِ ، والسُّجُودِ لَهَا ، وَابْتَدَرَتْ تقولُ : ﴿ رَبِّ إِنِّ الْعَلَمِينَ ﴾ ظَلَمْتُ نَقْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ والسُّمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ اللهِ الْعَلَمِينَ ، وَالسَّمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ، وَالسَّمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِللهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ، وَالسَّمْتُ مَعْ سُلَيْمَنَ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ، وَالسِّبِ الْعَلَمِينَ ، وَالسَّمْتُ مَعْ سُلَيْمَنَ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ، وَالسَّمْتُ مَعْ سُلَيْمَنَ لَللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ، وَالسَّعْمَانُ مَنْ اللهِ لَمْتُ مَعْ سُلَيْمَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# ١٤ ـ القُرْآنُ يَحْكِي قِصَّةَ سُلَيْمَانَ

وَاقْرَؤُوا هَانِهِ القِصَّةَ الشَّائِقَةَ المُمْتِعَةَ فِي القُرْآنِ،

يَقُوْلُ اللهُ تعالى : ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِكَ لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أُمْ كَانَ مِنَ ٱلْفَآمِبِينَ ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذْبُعَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ١ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطْ بِهِ، وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنَ إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ١ اللَّهِ يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ إِنَّ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ ﴿ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١ أَذْهَب بِّكِتَابِي هَنذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُر مَاذَا يَرْجِعُونَ ١ أُلْقِيَ إِلَىَّ كِنَابٌ كَرِيمُ ﴿ إِنَّهُ مِن شُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ إِنَّ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ إِنَّ قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمَّلَ حَتَّى تَشْهَدُونِ إِنَى قَالُواْ نَحْنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ١ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوك إِذَا دَخَلُواْ قَرْبَيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِنَّةَ أَهْلِهَاۤ أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ

ٱلْمُرْسَلُونَ ١ فَكُمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَنْنِ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَكُمُّ بَلُ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ نَفْرَحُونَ ١ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْلِينَّهُم بِجُنُودِ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ ١ فَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينَّ أَنَا ۚ ءَالِيكَ بِهِ ۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينُ شَا قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمُ مِنَ ٱلْكِئْبِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَقَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيبْلُونِيٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴿ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَنَهَنُدِى آمُ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ شَ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو ۚ وَأُوبِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ أَنَّ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعَبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَنفِرِينَ إِنَّ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ مَرْحُ مُّمَرَّدُ مِن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ [النَّمْل: ٢٠ - ٤٤].

وَهَـٰذَا نَبِيُّ اللهِ سُلَيْمَانُ ، وَقَدْ رَأَيْتُمْ مَوَاقِفَهُ فِي اللهَ عُووَ اللهِ وَإِلَىٰ التَّوْحِيْدِ ، وَحِكْمَتَه ، وَفِقْهَهُ ، وَغَيْرَتَهُ عَلَىٰ دِيْنِهِ ، وَعَقِيْدَتِهِ .

# ١٥ \_ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ، وَلَكَنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوا

نَسَبَ إِلَيْهِ ٱليَهُودُ مَا لاَ يَلِيْقُ بِمُؤْمِنٍ مُوحِّ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلإِيْمَانِ ، فَضْلاً عَنْ نَبِيٍّ مُرْسَلِ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ ، وَأَكْرَمَهُ بِالنَّبُوَّةِ ، وَشَرَّفَهُ بِالخِلاَفَةِ ، فَنَسَبُوا إِلَيْهِ السِّحْرَ ، وَأَكْمُفَرَ ، وَٱلمُدَاهَنَةَ لِلشِّرْكِ ، وَالاضْطِرَابِ فِي أَمرِ وَٱلكُفْرَ ، وَٱلمُدَاهَنَةَ لِلشِّرْكِ ، وَالاضْطِرَابِ فِي أَمرِ التَّوجِيْد بِسَبِبِ أَزْوَاجِهِ ، فَبرَّأَهُ اللهُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ ، فقال : ﴿ وَمَا كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ الشَّيَطِينَ كُلِّ ذَلِكَ ، فقال : ﴿ وَمَا كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ الشَّيَطِينَ كُلِّ ذَلِكَ ، فقال : ﴿ وَمَا كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ الشَّيَطِينَ كُلُّ ذَلِكَ ، فقال : ﴿ وَوَهَبُنَا لِدَاوُدِدَ النَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾ [البَقَرَة: ١٠٢] . وقال : ﴿ وَوَهَبُنَا لِدَاوُدِدَ سُلِيَمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُ وَلَاكُ ﴿ وَلَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا





# قِصَّةُ سيِّدنا أيوب وسيِّدنا يونس غِليسَالِهُالِّ







قِصَّةُ أَيُّوبَ فِي القُرْآنِ نَمَطُ آخَرُ مِنَ الْفَصَصِ، وَمَظْهَرُ آخَرُ مِنْ مَظَاهِرِ نِعَمِ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ المُؤْمِنِيْنَ، وَالطَّابِرِيْنَ الشَّاكِرِيْنَ، وَالأَنْبِيَاءِ المَحْبُوبِيْنَ، فَقَدْ كَانَ لَهُ الصَّابِرِيْنَ الشَّاكِرِيْنِ، وَالأَنْعَامِ، وَالحَرْثِ شَيْءٌ كَثِيْرٌ، وَأَوْلاَدُ مِنَ الدَّوَابِّ، وَالأَنْعَامِ، وَالحَرْثِ شَيْءٌ كَثِيْرٌ، وَأَوْلاَدُ كَثِيْرةٌ ، فَابْتُلِيَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَذَهَبَ عَنْ آخِرِه، ثُمَّ كَثِيْرةٌ ، فَابْتُلِيَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَذَهَبَ عَنْ آخِرِه، ثُمَّ الْبُلِي فِي جَسَدِه، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ سَلِيمٌ سِوى قَلْبِهِ، وَلَسَانِهِ ، يَذْكُو بِهِمَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَفْرَدَ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ البَّلَا ، وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَحْنُو عَلَيْهِ، سِوى زَوْجَتِهِ وَلِسَانِهِ ، يَذْكُو بِهِمَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَفْرَدَ فِي نَاحِيةٍ مِنَ البَّاسِ يَحْنُو عَلَيْهِ ، سِوى زَوْجَتِهِ وَلَسَانِهِ ، وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَحْنُو عَلَيْهِ ، سِوى زَوْجَتِهِ مِنَ النَّاسِ يَحْنُو عَلَيْهِ ، سِوى زَوْجَتِهِ مَنَ النَّاسِ يَحْنُو عَلَيْهِ ، سِوى زَوْجَتِهِ مِنَ النَّاسِ يَحْنُو عَلَيْهِ ، سِوى زَوْجَتِهِ مِنَ النَّاسِ يَحْنُو عَلَيْهِ ، سِوى زَوْجَتِهِ مِنَ النَّاسِ تَعْنُو مُ بِأَمْرِهِ ، وَاحْتَاجَتْ أَيْضَا فَصَارَتْ تَخُدُمُ النَّاسَ مِنْ أَجِلِهِ (١) .

<sup>(</sup>١) العِبَارَةُ لاِبْنِ كَثِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِه .

ع ٩ ٧ قصص النبيين للأطفال

#### ٢ ـ صَبْرُ أَيُّوْبَ

وَكَانَ رَغْمَ كُلِّ ذَلِكَ صَابِرَاً شَاكِرَاً يَلْهَجُ لِسَانُهُ بِالذِّكْرِ ، وَالشُّكْرِ ، لاَ يَشْكُو ، لاَ يَتَعَتَّبُ ، وَلاَ يَتَذَمَّرُ ،

# ٣ ـ محْنَةُ ، وَمِنْحَةً

وَلَمَّا تُمَّ مَا أَرَادَهُ اللهُ لَهُ مِنِ الْبَيلَاءِ ، وَمَا أَرَادَ بِهِ مِنْ تَكْمِيْلِ ، وَرَفْعِ دَرَجَاتٍ ، وَالرِّضَا بِالقَضَاءِ ؛ أَلْهَمَهُ اللهُّعَاءَ المُسْتَجَابَ الَّذِيْ تَجَلَّىٰ فِيْهِ عَجْزُهُ ، وَبُوْسُه ، وَأَنْ اللهُ عَجْزُهُ ، وَبُوْسُه ، وَأَنْ اللهُ عَجْزُهُ ، وَبُوسُه ، وَأَنْ اللهُ عَجْزُهُ ، وَبُوسُه ، وَأَنّهُ القَادِرُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ، لاَ مَلْجَأَ مِنَ الله إلاَّ إِلَيْهِ ، وَأَنّهُ القَادِرُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ، وَعَافَاهُ اللهُ فِي بَدَنِه ، وأَهْلِه ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مَالَهُ ، وَبَارَكَ لَهُ وَعَافَاهُ اللهُ تَبَارَكَ لَهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ ، فَكَانَ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً ، يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ ، وَعَالَىٰ : ﴿ وَرَدَّ عَلَيْهِ مَالَهُ ، وَبَارَكَ لَهُ وَعَالَىٰ : ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ أَنِي مَسَنِي اللهُ تَبَارَكَ ، وَكَانَ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً ، يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ ، وَعَالَىٰ : ﴿ وَوَلَّا اللهُ تَبَارَكَ اللهُ وَيَعْلَىٰ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ مَنَا عَلَيْهِ مَا لَهُ وَمَثْلَهُ مَ مَعَهُمْ رَجَمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكَرَىٰ وَاللهُ وَعَرْدَىٰ وَرَعْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكَرَىٰ لِللهَ وَاللهَ اللهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكَرَىٰ اللهُ عَيْدِينَ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدِينَ وَاللَّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ المُعُلَا اللهُ ال

# ٤ \_ قِصَّةُ يُونُسَ ، وَحِكْمَتُهَا

وَتَأْتِي قِصَّةُ يُوْنُسَ مَقْرُونَةً بِقِصَّةِ أَيُّوبَ مُؤَيِّدَةً لَهَا فِي إِثْبَاتِ قُدْرَةِ الله تَعَالَىٰ ، وَلُطْفِهِ بِعِبَادِهِ ، وَإِغَاثَتِهِ لَهُمْ حِيْنَ يَنْقَطِعُ الرَّجَاءُ ، وَيَغْشَىٰ اليَأْسُ القَاتِلُ ، وَالظَّلاَمُ الْحَالِكُ ، وَتَنْسَدُّ جَمِيْعُ المَنَافِذِ ، فَلاَ نُورَ ، وَلاَ هَوَاءَ ، وَلاَ أَمَلَ ، وَلاَ رَجَاءَ ، تَدُورُ رَحَىٰ المَوْتِ قَوِيَّةً سَرِيْعَةً وَلاَ أَمَلَ ، وَلاَ رَجَاءَ ، تَدُورُ رَحَىٰ المَوْتِ قَوِيَّةً سَرِيْعَةً تَطْحَنُ حَبَّةَ الحَيَاةِ نَاعِمَةً دَقِيْقَةً .

هُنَالِكَ تَبُرُزُ يَدُ القُدْرَةِ ٱلإِلهِيَّة ، القَوِيَّةِ ، الرَّحِيْمَةِ الحَكِيْمَةِ ، فَتُحْرِجُ هَاذَا الإنسانَ الضَّعِيْفَ مِنْ أَشْداقِ الأَسَدِ الضَّارِي ، وَٱلمَوْتِ الفَاتِكِ ، فَيَخْرُجُ سَلِيْمَا غَيْرَ مَخْدُوشٍ ، كَأَنَّمَا كَانَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ مَحْدُوشٍ ، كَأَنَّمَا كَانَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ فِي بَيْتِهِ ، مَحْفُوظاً بَيْنَ أَهْلِهِ .

# ه \_ يُؤنُسُ بَيْنَ قَوْمِهِ

وَهَلْذِهِ قِصَّةُ يُونُسَ : بَعَثَه اللهُ إِلَى أَهْلِ قَرْيَةِ « نَيْنَوَىٰ » فَدَعَاهُمْ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ ، فَأَبَوْا عَلَيْهِ ، وَتَمَادَوْا

فِي كُفْرِهِمْ ، فَخَرَجَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ مُغاضِباً لَهُمْ وَوَعَدَهُم بِالعَذَابِ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ ، فَلَمَّا تَحَقَّقُوا مِنْهُ ذَلِكَ ، وَعَلِمُوا : أَنَّ النَّبِيَّ لاَ يَكْذِبُ ؛ خَرَجُوا إِلَىٰ الصَّحْرَاء وَعَلِمُوا : أَنَّ النَّبِيَّ لاَ يَكْذِبُ ؛ خَرَجُوا إِلَىٰ الصَّحْرَاء بِأَطْفَالِهِمْ ، وَأَنْعَامِهِمْ ، وَمَواشِيْهِمْ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ بِأَطْفَالِهِمْ ، وَأَوْلاَدِهَا ، ثُمَّ تَضَرَّعُوا إلىٰ الله عَزَّ وَجَلَّ ، الأَمَّهَاتِ ، وَأَوْلاَدِهَا ، ثُمَّ تَضَرَّعُوا إلىٰ الله عَزَّ وَجَلَّ ، وَجَأَرُوا إِلَيْهِ ، وَرَغَتِ الإِبِلُ ، وَفُصْلاَنُها ، وَخَارَتِ البَقَرُ ، وَأَوْلاَدُهَا ، فَرَغَتِ الغَيْمُ ، وسِخَالُها ، فَرَفَعَ اللهُ عَنْهُمُ النَّهُ مَعَالَىٰ ﴿ فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةُ ءَامَنَتُ اللهُ تَعَالَىٰ ﴿ فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةُ ءَامَنَتُ اللهُ عَنَالِ الله تَعَالَىٰ ﴿ فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةُ ءَامَنَتُ اللهُ وَنَعَ اللهُ وَنُعَ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ ﴿ فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةُ ءَامَنَتُ الْمُنُوا كَمُنْ عَنْهُمُ عَذَابَ فَنَعُهُمُ إِلَى عِينِ الْفَرَى فَلَوْلا كَانَتُ عَنْهُمُ عَذَابَ فَنَعُمُ الْمَنْ عَنْهُمْ عَذَابَ اللهُ تَعَالَى اللهُ المِنْ اللهُ الله

# ٦ \_ يُؤنسُ فِي بَطْنِ ٱلحُوْتِ

وَأَمَّا يُوْنُسُ عَلَيْ فَإِنَّهُ ذَهَبَ فَرَكِبَ مَعَ قَوْمٍ فِي سَفِيْنَةٍ ، فَجَنَحَتْ بِهِمْ ، وَخَافُوا أَنْ يَغْرَقُوا ، فَاقْتَرَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ يُلْقُوْنَهُ مِنْ بَيْنِهِمْ ، يَتَخَفَّفُوْنَ مِنْهُ ، فَوَقَعَتِ القُرْعَةُ عَلَىٰ رَجُلٍ يُلْقُونَهُ مِنْ بَيْنِهِمْ ، يَتَخَفَّفُوْنَ مِنْهُ ، فَوَقَعَتِ القُرْعَةُ عَلَىٰ يُوْنُسَ ، فَأَبَوْا أَنْ يُلْقُوه ، ثُمَّ أَعَادُوْهَا ، فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ

أَيْضًا ، قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴾ [الصَّافَات : ١٤١] .

أَيْ: فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ القُرْعَةُ ، فَقَامَ يُوْنُسُ عَلَيْهِ القُرْعَةُ ، فَقَامَ يُوْنُسُ عَلَيْكِ وَتَجَرَّدَ مِنْ ثِيَابِهِ ، ثُمَّ أَلْقَىٰ نَفْسَه فِي البَحْرِ ، وَقَدْ أَرْسَلَ اللهُ سُبحَانَهُ حُوْتًا يَشُقُّ البِحَارَ ؛ حَتَّىٰ جَاءَ ، فَالْتَقَمَ يُوْنُسَ حِيْنَ أَلْقَىٰ نَفْسَهُ مِنَ السَّفِيْنَةِ ، فَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَىٰ ذَلِكَ حِيْنَ أَلْقَىٰ نَفْسَهُ مِنَ السَّفِيْنَةِ ، فَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَىٰ ذَلِكَ اللهُ وَلَا تَهْشِمَ لَهُ عَظْمَا (١). المَّوْتِ أَنْ لاَ تَأْكُلَ لَهُ لَحْمَا ، وَلاَ تَهْشِمَ لَهُ عَظْمَا (١).

#### ٧ \_ وَاسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَهُ

فَكَانَ فِي ظُلْمَةِ بَطْنِ الحُوْتِ ، فِي ظُلْمَةِ ٱلبَحْرِ ، فِي ظُلْمَةِ ٱلبَحْرِ ، فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ ، ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ، فَمَا أَشَدَّ الظَّلَامَ ! وَمَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ ، ثُمَّ أَلْهَمَهُ الله الكَلِمَاتِ الَّتِي تُبَدِّدُ الظُّلُمَاتِ ، وَتَسْتَنْزِلُ الرَّحْمَةَ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ وَتَكْشِفُ الكُرْبَاتِ ، وَتَسْتَنْزِلُ الرَّحْمَةَ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَلُواتٍ ، وَاسْمَعِ القُرْآنَ يَحْكِي هَلَذِهِ القِصَّةَ الغَرِيْبَةَ الْعَرِيْبَةَ الْعَرْبُونَ الْمُعَالِ الْعَرْبُونِ الْعَلْمُ اللهِ الْعَرْبُونِ الْعَرْبُونَ الْعَرِيْبَةَ الْعَرْبُونَ الْعَرْبُونَ الْعَرْبُونَ الْعَرَانِ الْعَرْبُونِ الْعَرْبُونَ الْعَرَانِ الْعَرْبُونَ اللهُ الْعَرْبُونَ الْمُعْمَالُونُ الْمُ اللهُ الْعَرْبُونُ الْعَرْبُونَ الْمُعْلَمُ اللهُ الْعَرْبُونُ الْعَرْبُونَ الْمُعْمِ اللهُ الْعَرْبُونُ الْعَرْبُونَ الْمُعَمِ الْعُرْبُونَ الْمَاعِلَى الْعَرْبُونَ الْعَلَالَةِ الْعُرْبُونَ الْعَرْبُونَ الْعَلَاهِ الْعَلَيْمِ الْعَرْبُونُ الْعَرْبُونِ الْعَرْبُونُ الْعَرْبُونَ الْعَرْبُونَ الْعَرْبُونُ الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعُرْبُونُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعُلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعُلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلْعُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْ

<sup>(</sup>١) العِبَارَةُ لاِبْنِ كَثِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ.

الفَرِيْدَةَ الَّتِي فِيْهَا سَلُوىٰ لِكُلِّ بَائِسٍ مَلْهُوفٍ ، وَيَائِسٍ مُضْطَرِبٍ ، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيْهِ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِ نَفْسُه ، وَرَأَىٰ عَيَانَاً أَنْ لاَ مَلْجَأَ مِنَ الله إِلاَّ إِلَيْهِ .

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَنِضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَكَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَالسَّتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٠-٨٨].





# سيّدنا زكريا غَلَيْتُ لِهِرُ









# ١ ـ دُعَاءُ زَكَرِيًّا لِوَلَدٍ صَالِحٍ

لَوْنٌ آخَرُ مِنْ آلَاءِ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ ، وَآيَاتِ قُدْرَتِهِ ؛ الَّتِي أَحَاطَتْ بِكُلِّ شَيْءٍ تَجَلَّىٰ فِي دُعَاءِ زَكَرِيَّا لِوَلَدٍ صَالِح ، رَضِيٍّ ، بَرِّ ، تَقِيٍّ ، يَرِثُهُ ، وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوْبَ ، وَيَقُوْمُ بِالدَّعْوَةِ إِلَىٰ اللهِ ، وَذَلِكَ حِيْنَ تَقَدَّمَتْ بِهِ السِّنُّ ، وَوَهَنَ مِنْهُ العَظَمُ ، وَلجَّ بِهِ الشَّيْبُ ، وَانْقَطَعَ الرَّجَاءُ مِنْ أَنْ تَلِدَ زَوْجُه ، فَأَجَابَ اللهُ تَعَالَىٰ دُعَاءَهُ ، وَكَذَّبَ ظُنُونَ النَّاسِ ، وَأَبْطَلَ التَّجَارِبَ القَدِيْمَةَ ، فَرَزَقَهُ وَلَدَاً رَشِيْداً ، بَكَّر بِهِ النُّبُوغُ ، وَالحِكْمَةُ ، وَالحِلْمُ ، والعِلْمُ ، وَالكِتَابُ فِي صِغَرِهِ ، وخُص مَ بالحَنَانِ ، وَالصَّلَاحِ ، وَالتَّقْوَىٰ ، والبِرِّ بِالْوَالِدَيْنِ ، وَالرِّقَّةِ ، وَلِيْن الكَنَفِ، وَخَفْضِ الجَنَاحِ، وَرَبَطَ اللهُ عَلَىٰ قَلْبِ زَكَرِيًّا، وَأَرَاهُ آيَاتٍ تَدَلُّ عَلَىٰ قُدْرَةِ اللهِ الوَاسِعَةِ ، وَأَنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ، وَأَرَاهُ تَصَرُّفَهُ فِي خَلْقِهِ ، مَا يَشَاءُ ، وَأَرَاهُ تَصَرُّفَهُ فِي خَلْقِهِ ، وَفِي أَعْضَاءِ جِسْمِهِ ، يُحَرِّكُ مَا يَشَاءُ ، وَيُعَطِّلُ مَا يَشَاءُ ، وَيُعَطِّلُ مَا يَشَاءُ ، وَتَحَقَّقَ لَهُ أَنَّ ٱلكَوْنَ كُلَّهُ بِيَدِهِ ، يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ ٱلمَيِّتِ ، وَيَحْرِجُ الحَيَّ مِنَ ٱلمَيِّتِ ، وَيَحْرِجُ الحَيَّ مِنَ ٱلمَيِّتِ ، وَيَحْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ ، وَيُحْرِجُ المَيِّتِ مِنَ الحَيِّ ، وَيَحْرِجُ المَيِّتِ مِنَ الحَيِّ ، وَيَحْرِجُ المَيِّتِ ، وَيُحْرِجُ المَيِّتِ مِنَ الحَيِّ ، وَيَحْرِبُ المَيِّتِ ، وَيَحْرِبُ المَا يَشَاءُ بِغَيْرِ وَيُحْرِبُ المَيِّتِ ، وَيَحْرِبُ المَيِّتِ مِنَ الحَيِّ ، وَيَحْرِبُ المَيِّتِ مِنَ الحَيْرِ وَيُونَ كُلُهُ بِعَدِ وَيَعْ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ وَيَعْرَبُ أَلُونَ المَيِّتِ مِنَ الحَيِّ ، وَيَحْرِبُ المَيِّتِ مِنَ الحَيْرِ ، وَيَحْرَبُ المَيِّادِ ، وَيَعْمَلُونَ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ وَسَابٍ .

#### ٢ ـ نَذْرُ امْرَأَة عمْرَانَ

وَقَدْ نَدَرَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ مِنْ أُسْرَةِ سَيِّدِنَا وَكَرِيَّا عَلَيْكُلِا وَكَانَتِ امْرَأَةً صَالِحَةً تُحِبُّ الله وَتُحِبُّ دِيْنَهُ ، أَنَّهَا إِذَا وَلَدَتْ ذَكَرًا تَهَبُ هَاذَا الوَلَدَ لله لِخِدْمَةِ دِيْنَهُ ، وَسَأَلَتِ الله أَنْ يَتَقَبَّلَ هَاذَا الوَلَدَ وَيَنْفَعَ بِهِ دِيْنَه وَعِبَادَهُ ، وَسَأَلَتِ الله أَنْ يَتَقَبَّلَ هَاذَا الوَلَدَ وَيَنْفَعَ بِهِ دِيْنَه وَعِبَادَهُ ، وَأَنْ يَكُونَ دَاعِيَا إِلَىٰ الله ، وَإِمَاماً مِنْ أَئِمَّةِ اللهُدَىٰ .

# ٣ \_ قَالَتْ : رَبِّي إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ

وَأَرَادَتِ المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ أَمْرًا وَأَرَادَ اللهُ أَمْرًا ، وَاللهُ

أَعْلَمُ بِمَصْلَحَةِ عِبَادِهِ ، فَإِذَا هِيَ تَلِدُ أُنْثَىٰ ، فَتَحْزَنُ لِذَلِكَ ، وَتَعْشَاهَا الكَآبَةُ ، وَللكِنَّ الوَلِيْدَةَ لَمْ تَكُنْ كَكُلِّ لِذَلِكَ ، وَتَعْشَاهَا الكَآبَةُ ، وَللكِنَّ الوَلِيْدَةَ لَمْ تَكُنْ كَكُلِّ أَنْثَىٰ ، بَلْ كَانَتْ أَقَوَىٰ عَلَىٰ العِبَادَةِ ، وَأَعْلَىٰ هِمَّةً فِي الطَّاعَاتِ ، وَالخَيْرَاتِ مِنْ كَثِيْرٍ مِنَ الفِتْيَانِ ، وَإِذَا الطَّاعَاتِ ، وَالخَيْرَاتِ مِنْ كَثِيْرٍ مِنَ الفِتْيَانِ ، وَإِذَا قَدَّرَ الله - لِحِكْمَةٍ يَعْلَمُها - أَنْ تَكُونَ أُنْتَىٰ ، وَالنَّبُوّةُ لَا يَضْطَلِعُ بِأَعْبَائِهَا إلاَّ الرِّجَالُ ، فَقَدْ قَدَّرَ الله أَنْ تَكُونَ أَمَّا لِنَبِيِّ صَالِحِ يَكُونُ لَهُ شَأَنٌ :

﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّ إِنِّ الْمَنْ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَاللّهَ وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي فَتَعَبَّمَا أَنْتَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَالْأُنْتَى وَإِنِي وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَالْأُنْتَى وَإِنِي مَنَاتُهُمَا مَرْيَعَ وَإِنِي آعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ سَمَّيْتُهَا مَرْيَعَ وَإِنِي ٱلرَّجِيمِ ﴾ وَذُرِيّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ وَدُرِيّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ وَدُرِيّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ وَدُرِيّتَهَا مِنَ ٱلشَيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾

# ٤ \_ عنَايَةُ الله بِٱلْفَتَاةِ الصَّالحَة

وَكَانَتْ فِي كَفَالَةِ سَيِّدِنَا زَكَرِيَّا لِمَكَانَتِهَا مِنْهُ ، وَفِي رِعَايَةِ اللهِ تَعَالَىٰ ، فَكَانَ اللهُ يُكْرِمُهَا بِالثِّمَارِ وَالفَوَاكِهِ فِي غَيْرِ مَكَانِهَا ، تَأْكُلُ مِنْهَا مَا تَشَاءُ ، غَيْرِ مَكَانِهَا ، تَأْكُلُ مِنْهَا مَا تَشَاءُ ،

ع ٠ ٣٠ قصص النبيين للأطفا

وَتَهَبُ مِنْهَا مَا تَشَاءُ : ﴿ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا ذَكِرِيًّا أُلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا أَحَسَنًا وَكُفَّلُهَا ذَكِرِيًّا أُلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا أَقَالَتُ هُو مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [ آلِ عِمْرَان : ٣٧] .

# ٥ \_ إِلْهَامَا مِنَ الرَّبِّ الرَّحِيْم

وَأَلْهُمَ اللهُ زَكَرِيًا ، وَهُو نَبِيُّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ ، وَمِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَمِنَ الْعُقَلَاءِ ٱلأَذْكِيَاء : أَنَّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يُكْرِمَ فَتَاةً صَالِحَةً ، أَخْلَصَتْ أُمُّهَا فِي النَّذْرِ بِهَا ، وَالدُّعَاءِ لَهَا ، وَالجُلَصَتْ هِيَ فِي الطَّاعَةِ ، وَالعِبَادَةِ ، بِفَوَاكِهَ سَابِقَةٍ وَأَخْلَصَتْ هِيَ فِي الطَّاعَةِ ، وَالعِبَادَةِ ، بِفَوَاكِهَ سَابِقَةٍ لِزَمَانِهَا ، أَوْ مُتَأَخِّرَةٍ عَنْ أَوَانِهَا ، يَقْدِرُ أَنْ يَهَبَ شَيْخًا قَدْ طَعَنَ فِي السِّنِّ وَعَلاهُ الشَّيْبُ ، وَأَثَّرَ فِيْهِ الوَهَنُ ، وَلَدَا قَدِ طَعَنَ فِي السِّنِ وَعَلاهُ الشَّيْبُ ، وَأَثَّرَ فِيْهِ الوَهَنُ ، وَلَدَا قَدِ انْقَطَعَ مِنْهُ الرَّجَاءُ لِعُلُو السِّنِ ، وَعُقْرِ الزَّوْجِ ، وَجَرَتِ الْعَادَةُ أَلاَّ يُولَدَ لِرَجُلِ فِي هاذِهِ الحَالِ .

فَجَاشَتْ نَفْسُهُ ، وَعَلَتْ هِمَّتُهُ ، وَانْتَعَشَ ٱلأَمَلُ ، وَقَوِيَتِ الثِّقَةُ بِالرَّبِّ ، فَفَاضَ لِسَانُهُ بِدُعَاءٍ أَمَّنَتْ عَلَيْهِ المَلاَئِكَةُ ، وَتَحَرَّكَتْ بِهِ رَحْمَةُ اللهِ ، وَكَانَ كُلُّهُ إِلْهَامَا مِنَ

الرَّبِّ الرَّحِيْمِ ، وَتَقْدِيْراً مِنَ ٱلعَزِيزِ العَلِيْمِ :

﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِبَّا رَبَّهُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾ [ آلِ عِمْرَان : ٣٨] .

# ٦ - بشارَةُ وَلَدِ

وَأَجَابَ اللهُ دُعَاءَهُ ، وَتَوَجَّهَتْ إِلَيْهِ البِشَارَةُ بِوَلَدٍ صَالِحِ قَرُبَ زَمَانُ وِلاَدَتِهِ .

وَخُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ، فَطَلَبَ أَمَارَةً عَلَىٰ إِمْكَانِ هَاذَا الْحَدَثِ الْكَبِيْرِ ، وَقُرْبِ ظُهُورِهِ ، فَقَالَ : ﴿ رَبِّ الْجُعَلَ لِيِّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمَنَا الْجُعَلَ لِي عَالَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَا تُكَلِّم النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَا رَمَنَا الْجُعَلَ وَالْإِبْكَرِ ﴾ [الإعمران : ١٤] وَالْفَادِرُ الَّذِي يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْلُبَ خواصَّ الأَشْيَاءِ ، فَيَجْعَلَ اللِّسَانَ النَّاطِقَ أَبْكُمَ ، لا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَتَحَرَّكَ بِكَلِمَةٍ ، اللِّسَانَ النَّاطِقَ أَبْكُمَ ، لا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَتَحَرَّكَ بِكَلِمَةٍ ، اللَّسَانَ النَّاطِقَ أَبْكُمَ ، لا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَتَحَرَّكَ بِكَلِمَةٍ ، يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَمْخُلُوقَاتِهِ مَا شَاءَ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ مَا شَاءَ مِنْ خُواصَّ ، وَٱلْقَوِيُّ الَّذِي يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَمْنَعَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ الْتَعْ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَعْنَعُ لَيْ الْتَعْ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُعْتَلِيْعُ أَنْ يُعْنَعَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُعْ يَلْمُ الْتَهِ إِلَيْ يَعْ يَسْتَطِيْعُ أَلْقُونِ إِلَيْ يُعْ يَسْتَعْ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُعْتَعِيْعُ أَنْ يُعْ يَسْتَعْ يَعْ يُعْتَعْ يَسْتَعْ يَعْ يَسْتَعْ يُعْ يَسْتَعْ يَعْ يُعْ يَعْ يُعْتَعَ يَسْتَعْ يَعْ يَعْ يَعْ يَعْ يُعْتَعِيْهِ إِلَا لَعْ يَعْ يَعْعِ يَعْ يَعْ يَعْ يَعْ يُعْتَعِ لَا إِلَا لَعْ يَعْتَعْ إِلَا لَع

# ٧ \_ آياتُ الله وَقُدْرَتُهُ

وَظَهَرَتْ آيَاتُ اللهِ، وَقُدْرَتُهُ فِي جِسْمِهِ، ثُمَّ فِي بَيْتِهِ، وَأُسْرَتِهِ، وَوُلِدَ يَحْيَىٰ، فَقَرَّت بِهِ عَيْنُه، وَاشْتَدَّ بِهِ أَنْرُهُ، وَعَاشَتْ بِهِ دَعْوَتُهُ.

واسْمَعُوا القرآنَ يَحْكِي هَاذِهِ القِصَّةَ تَارَةً فِي إِيْجَازٍ ، وَطَوْرًا فِي تَفْصِيْلٍ ، فَيَقُولُ :

﴿ وَزَكِرِيّا إِذْ نَادَكُ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُردًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ فَكُردًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ فَلَ اللّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ وَ الْمُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ وَ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِغُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَيَدْعُونَا لَهُ زَوْجَهُ وَ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِغُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَيَدْعُونَنَا لَهُ رَوْجَهُ وَ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴿ الْأَنِياءَ : ١٩٠-١٩].

# ٨ - يَحْيَىٰ يَضْطَلِعُ بِأَعْبَاءِ الدَّعْوَةِ

وَيُولَدُ يَحْيَىٰ ، فَيَكُونُ قُرَّةَ عَيْنٍ لأَبُويْهِ ، وَخَلِيْفَةً لِوَالِدِهِ ٱلعَظِيْمِ ، فَيَضْطَلِعُ بِأَعْبَاءِ الدَّعْوَةِ إِلَىٰ اللهِ ، وَالدِّيْنِ لوَالِدِهِ ٱلعَظِيْمِ ، فَيَضْطَلِعُ بِأَعْبَاءِ الدَّعْوةِ إِلَىٰ اللهِ ، وَالدِّيْنِ الخَالِصِ ، وَتَظْهَرُ فِيْهِ آثارُ النَّجَابِةِ مُنْذُ الصِّغَرِ ، فَيُقْبِلُ الخَالِصِ ، وَتَظْهَرُ فِيْهِ آثارُ النَّجَابِةِ مُنْذُ الصِّغَرِ ، فَيُقْبِلُ عَلَىٰ العِلْم بِشَغَفٍ ؛ وَهُوَ غُلامٌ ، وَيَتَحَلَّىٰ بِالصَّلاح ،

وَالتَّقْوَىٰ ؛ وَهُوَ شَابُّ ، وَيَمْتَازُ عَنْ أَقْرَانِهِ فِي الحُبِّ ، وَالتَّقْوَىٰ ؛ وَهُوَ شَابُّ ، وَيَمْتَازُ عَنْ أَقْرَانِهِ فِي الحُبِّ ، والجِرِّ بِالأَبُويْنِ ، يُشَارُ فِي ذَلِكَ إِلَيْهِ بِالبَنَانِ ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ مُخَاطِبًا لَهُ :

﴿ يَنَكُنَى خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمَ صَبِيّا ۞ وَحَنَانًا مِن لَّدُنّا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيّا ۞ وَبَرّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَنَانًا مِن لَّدُنّا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيّا ۞ وَبَرّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبّارًا عَصِيًّا ۞ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيّا ﴾ [مَزيَم: ١٢-١٥].

#### 





# سیدنا عیسیٰ ابن مریم غلیتی ابن



# ١ \_ قِصَّةٌ خَارِقَةٌ لِلْعَادَةِ

يَجِيْءُ دَوْرُ سَيِّدِنَا عِيْسَىٰ ، وَهُو آخِرُ الرُّسُلِ ، قَبْلَ نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله عَلَيْ وَهِي قِصَّةٌ تَجَلَّتْ فِيْهَا إِرَادَةُ اللهِ الْقَاهِرَةُ ، وَقُدْرَةُ اللهِ المُطْلَقَةُ ، وَحِكْمَةُ اللهِ الدَّقِيْقَةُ ، فَأَمْرُهُ كُلُّهُ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ ، وَوِلاَدَتُهُ خَارِقَةٌ لِلْعَادَةِ ، حَارَتْ فَيْهِ ٱلأَلْبَابُ ، وَنُسِخَتْ فِيْهَا القَوَانِيْنُ الطَّبِيْعِيَّةُ ، وَشَقَّ الْإِيْمَانُ بِهَا ، وَالتَّصْدِيْقُ لَهَا عَلَىٰ مَنْ آمَنَ بِالقَوَانِيْنِ الطَّبِيْعِيَّةُ ، وَشَقَ الطَّبِيْعِيَّةِ كَالِهِ لاَ يَزُولُ ، وَلاَ يَحُولُ ، وآمنَ بالتَّجْرِبَةِ ، الطَّبِيْعِيَّةِ كَالِهِ لاَ يَزُولُ ، وَلاَ يَحُولُ ، والطَّبِيْعَةِ كَالِهِ لاَ يَزُولُ ، وَلاَ يَحُولُ ، والطَّبِيْعَةِ كَاللهِ لاَ يَزُولُ ، وَلاَ يَحُولُ ، والطَّبِيْعَةِ كَالمُوسِ الطَّبِيْعَةِ كَاللهِ لاَ يَرُولُ ، وَلاَ يَحُولُ ، والطَّبِيْعَةِ كَاللهِ لاَ يَرُولُ ، وَلاَ يَحُولُ ، والطَّبِيْعَةِ كَنَامُوسِ الطَّبِيْعَةِ كَاللهِ لاَ يَتُبَدَّلُ ، وَجَهِلَ قُدْرَةَ اللهِ التَّيْ أَحَاطَتْ بِكُلِّ شَيْءٍ ، وَعَلَابَتُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ، وَإِرَادَتَهُ النَّتِيْ لاَ يَحُولُ لُ اللهِ الَّتِيْ لاَ يَحُولُ لاَ يَحُولُ لاَ يَكُلُّ شَيْءٍ ، وَإِرَادَتَهُ النَّتِيْ لاَ يَحُولُ لاَ يَحُولُ لَ شَيْءٍ ، وَغَلَبَتْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ، وَإِرَادَتَهُ الَّتِيْ لاَ يَحُولُ لاَ يَحُولُ لَا يَعُولُ لَا يَعْوَلُ لَا يَحُولُ لَا يَعْولُ لَا يَحُولُ لَا يَعْولُ لَيْنَ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَحُولُ لُو اللهِ اللهِ لَا يَعْولُ لَا يَعْولُ لَا يَعْولُ لَا يَعْولُ لَا يَعْولُ لَا اللهِ لَا يَعْولُ لَا يَعْولُ لَا يَعْولُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ لاَ يَحُولُ لَا يَعْولُ لاَ يَحُولُ لَا يَعْولُ اللهِ اللهِ اللهِ لاَ يَحُولُ لَا يَعْولُ لَا اللهِ اللهِ اللهِ لاَ يَكُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ لاَ يَعْولُ لَا يَعْلَىٰ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

دُوْنَهَا شَيْءٌ: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [ين : ١٨] .

وَهَانَ هَاذَا ٱلإِيْمَانُ عَلَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللهِ كَإِلهِ قَادِرٍ مُورِيدٍ ، خَالِقٍ صَانِعٍ ، ﴿ هُو ٱللّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ الْخَلِيمُ ﴾ [الحَشْر: ٢٤] .

وَآمنَ بِخَلْقِ آدَمَ مِنْ مَاءٍ ، وَطِيْنٍ ، وَمِنْ غَيْرِ أُمِّ ، وَأَيْسَرُ لِلتَّصْدِيْقِ مِنْ وَأَبْ ، وَوَلَادَةٌ مِنْ أُمِّ غَيْرِ أَبِ أَهْوَنُ ، وَأَيْسَرُ لِلتَّصْدِيْقِ مِنْ وَأَب ، وَأَب ، لِذَلِكَ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللهِ كَمَثَلِ ءَادَمُ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [ آلِ عِمْرَان : ٥٩ ] .

#### ٢ ـ أَمْرٌ كُلُّهُ عَجَبٌ

وَأَمْرُ سَيِّدِنَا عِيْسَىٰ كُلُّهُ عَجَبٌ ، وَقَدْ كَانَتْ وِلاَدَتُهُ فِي عَصْرٍ بَلَغَتْ فِيْهِ « يُوْنَان » أَوْجَها فِي الْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ ، وَالرِّيَاضِيَّةِ ، وَكَانَتْ لِلطِّبِّ دَوْلَةٌ ، وَصَوْلَةٌ .

# ٣ - خُضُوعُ اليَهُوْدِ لِلأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ

وَخَضَعَ ٱليَهُودُ - وَهُمْ أُمَّةٌ كَثُرَ فِيْهَا ٱلأَنْبِيَاءُ - لِلْعُلُومِ السَّائِدَةِ فِي عَصْرِهِمْ ، وَاشْتَهَرَ فِيْهِمْ إِنْكَارُ الرُّوْحِ ، السَّائِدَةِ فِي عَصْرِهِمْ ، وَاشْتَهَرَ فِيْهِمْ إِنْكَارُ الرُّوْحِ ، وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا ، وَاعْتَادُوا أَنْ يُفَسِّرُوا كُلَّ مَا يَرَوْنَهُ تَفْسِيْراً مَا يَرَوْنَهُ تَفْسِيْراً مَا يَرَوْنَهُ تَفْسِيْراً مَا يَرَوْنَهُ تَفْسِيْراً مَا يَرَوْنَهُ لَخُودَ لِشَيْءٍ عِنْدَهُمْ ، وَلاَ إِمْكَانَ لِحَادِثٍ مَا لَّذَيًا ، فَلاَ وُجُودَ لِشَيْءٍ عِنْدَهُمْ ، وَلاَ إِمْكَانَ لِحَادِثِ إللَّا بِالسَّبَبِ ، وَٱلعِلَّةِ ، فَكَانَتِ ٱلمُعْجِزَةُ النِّي أَكْرَمَ اللهُ بِهَا اللَّا بِالسَّبَبِ ، وَٱلعِلَّةِ ، فَكَانَتِ ٱلمُعْجِزَةُ النِّي أَكْرَمَ اللهُ بِهَا سَيِّدَنا عِيْسَىٰ عِلاَجًا لِلْعَقْلِ المَادِّيِّ الضَّيِّقِ ، وَحَاجَةِ العَصْرِ ، وَنِدَاءِ الزَّمَانِ .

وَأَمْعَنَ اليَهُودُ فِي ٱلوُقُوفِ عِنْدَ الظَّاهِرِ ، وَالتَّمَشُكِ بِالفُشُورِ دُوْنَ اللَّبَابِ ، وَالتَّشبُّثِ بِالمَظَاهِرِ دُوْنَ اللَّبَابِ ، وَالتَّشبُّثِ بِالمَظَاهِرِ دُوْنَ اللَّبَابِ ، وَالتَّشبُّثِ بِالمَظَاهِرِ دُوْنَ اللَّبَابِ ، وَالمَادَّةِ ، وَغَلَوْا فِي تَقْدِيْسِ العُنْصُرِ ، وَالدَّمِ ، وَفِي حُبِّ المَالِ ، وَالمَادَّةِ ، وَانْهَمَكُوا فِي ٱلحَيَاةِ ٱنهِمَاكًا زَائِداً ، وَقَصَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَجَفَتْ طَبَائِعُهُمْ ، فَلاَ يَرِقِّونَ وَقَصَتْ طَبَائِعُهُمْ ، فَلاَ يَرِقِّونَ وَنَ للضَّعيفِ ، وَلاَ يَعْطِفُونَ عَلَىٰ الفَقِيْرِ ، وَيُعَامِلُونَ مَنْ للضَّعيفِ ، وَلاَ يَعْطِفُونَ عَلَىٰ الفَقِيْرِ ، وَيُعَامِلُونَ مَنْ للضَّعيفِ ، وَلاَ يَعْطِفُونَ عَلَىٰ الفَقِيْرِ ، وَيُعَامِلُونَ مَنْ لاَ يَحْرِي فِي عُرُوقِهِ الدَّمُ الإسْرَائِيلِيُّ مُعَامَلَةَ الحَيَوانَاتِ ، لاَ يَحْرِي فِي عُرُوقِهِ الدَّمُ الإسْرَائِيلِيُّ مُعَامَلَةَ الحَيَوانَاتِ ، وَالكِلابِ ، أَو الجَمَادَاتِ ؛ الَّتِي لاَ رُوْحَ فِيْهَا ، وَالكِلابِ ، أَو الجَمَادَاتِ ؛ الَّتِي لاَ رُوْحَ فِيْهَا ،

وَيَخْضَعُونَ لِلأَقْوِيَاءِ الأَغْنِيَاءِ ، وَيَتَجَبَّرُوْنَ عَلَىٰ الصِّغَارِ الفُقَرَاءِ ، وَيَقْشُونَ عِنْدَ العَجْزِ ، وَيَلِيْنُونَ عِنْدَ العَجْزِ ، وَيَلِيْنُونَ عِنْدَ العَجْزِ ، وَقَدْ وَلَدَتْ فِيْهِمْ حَيَاةُ الذُّلِّ ، وَالعُبُودِيَّةِ الَّتِي عَاشُوهَا فِي الحُكْمِ الرُّومَانِيِّ - الَّذِي دَامَ مُدَّةً طَوِيْلَةً فِي سُورِيَّةَ ، وَالحُكْمِ الرُّومَانِيِّ - اللَّذِي دَامَ مُدَّةً طَوِيْلَةً فِي سُورِيَّةَ ، وَفِلَسْطِيْنَ - النِّفَاقَ ، وَالخُنُوعَ ، وَالتَّحَيُّلَ ، وَالدَّهَاءَ ، وَاللَّجُوءَ إِلَىٰ المُؤَامَرَةِ وَالسِّرِيَّةِ .

# ٤ ـ اسْتِخْفَافٌ ، وَتَمَرُّدُ

ووَلَّ ذَفِيْهِمُ الاسْتِخْفَافُ بِالأَنْبِيَاءِ ، وَالاَجْتِرَاءُ عَلَيْهِمْ ؛ حتَّىٰ بِالقَتْلِ ، وَالتَّعامُلُ بِالرِّبَا ، والعَبَثُ بِالتَّعَالِيْمِ الدِّيْنِيَّةِ الغِلْظَةَ ، وَالجَفَافَ ، وَضَعْفَ العَاطِفَةِ بِالتَّعَالِيْمِ الدِّيْنِيَّةِ الغِلْظَةَ ، وَالجَفَافَ ، وَضَعْفَ العَاطِفَةِ الإِنْسَانِيَّةِ ، وَتَجَرَّدَتْ قُلُوبُ كَثِيْرٍ مِنْهُمْ مِنْ حُبِّ اللهِ الإِنْسَانِيَّةِ ، وَلَكَرَم مِنْهُمْ كَانَ أَصْلُهُ ، الخَالِصِ ، وَالرَّحْمَةِ عَلَىٰ الإِنْسَانِ ـ مَهْمَا كَانَ أَصْلُهُ ، وفَصْلُهُ ـ وَاحْتِرامِ الإِنسَانِيَّةِ ، وَكَادُوا يَنْسَوْنَ مَعَانيَ المُواسَاةِ وَالمُسَاوَاةِ ، وَالبِرِّ ، وَالكَرَم ، وَكَانُوا يُؤْمِنُونَ المُواسَاةِ وَالمُسَاوَاةِ ، وَالبِرِّ ، وَالكَرَم ، وَكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالنَّبُوءَاتِ ، وَالرِّسَالاَتِ ، وَقَدْ كَثُرتْ فِيْهِمُ الأَنْبِيَاءُ ، وَالرِّسَالاَتِ ، وَقَدْ كَثُرتْ فِيْهِمُ الأَنْبِيَاءُ ، وَالرِّسَاطَةِ ، وَالرِّسَالاَتِ ، وَقَدْ كَثُرتْ فِيْهِمُ الأَنْبِيَاءُ ، وَالرِّسَاطِةِ ، وَالرِّسَالاَتِ ، وَقَدْ كَثُرتْ فِيْهِمُ الأَنْبِيَاءُ ، وَالرِّسَاطِةِ ، وَالرِّسَاطِةِ ، وَالْكِنَّهُمْ قَدْ أَصْبَحُوا فِي وَزَخَرَتْ صُحُفُهُ ؛ بِأَخْبَارِهِمْ ، وَللْكِنَّهُمْ قَدْ أَصْبَحُوا فِي وَزَخَرَتْ صُحُفُهُ ؛ بِأَخْبَارِهِمْ ، وَللْكِنَّهُمْ قَدْ أَصْبَحُوا فِي

الزَّمَنِ الأَخِيْرِ لاَ يُؤْمِنُونَ إلاَّ بِمَا وَافَقَ هَوَاهُمْ ، وَأَيَّدَهُمْ فِي سِيْرَتِهِمْ ، وَأَخْلَقِهِمْ ، أَمَّا مَنِ انْتَقَدَهُمْ ، وَحَاسَبَهُمْ ، وَدَعَاهُمْ إلى الدِّينِ الصَّحِيْحِ ، وَٱلحَقِّ الصَّرِيْحِ ، وَإَصْلاَحِ ٱلحَالِ ؛ عَادَوْهُ ، وَحَارَبُوهُ ، وَكَانَتْ وَلَصَّرِيْحِ ، وَإِصْلاَحِ ٱلحَالِ ؛ عَادَوْهُ ، وَحَارَبُوهُ ، وَكَانَتْ عِنْدَهُمْ جَرَاءَةٌ عَلَىٰ البُهْتِ ، وَالافْتِرَاءِ ، وَكِتْمَانِ الحَقِّ ، وَشَهَادَةِ الرُّورِ .

# ٥ - نعْمَةُ الله عَلَىٰ بَنِي إسْرَائِيْلَ

وَكَانُوا أُمَّةً تَمْتَازُ عَنِ الأُمَمِ ٱلمُعَاصِرَةِ لَهُمْ بِعَقِيْدَةِ التَّوْحِيْدِ، وَذَلِكَ سِرُّ تَفْضِيْلِهِمْ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ حِيْنَئِذٍ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ يَبَنِي ٓ إِسْرَهِ يِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي ٓ ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَأَنِهُ فَضَّلُكُمُ عَلَىٰ أَنْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَ ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَأَنِهُ فَضَّلُكُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٢] .

# ٦ ـ نُكْرَانٌ لِلْجَمِيْل

وَلَكِنْ تَسَرَّبَتْ إِلَيْهِمْ بِحُكْمِ الاخْتِلاَطِ ، وَمُجَاوَرَةِ الشُّعُوبِ المُشْرِكَةِ الوَثَنِيَّةِ ، وَبِطُولِ العَهْدِ بِتَعَالِيْمِ الشُّعُوبِ المُشْرِكَةِ الوَثَنِيَّةِ ، وَبِطُولِ العَهْدِ بِتَعَالِيْمِ الثَّنْبِيَاءِ ، عَقَائِدُ زَائِفَةٌ ، وَعَادَاتٌ جَاهِلِيَّةٌ ، وَقَدْ عَبَدُوا الأَنْبِيَاءِ ، عَقَائِدُ زَائِفَةٌ ، وَعَادَاتٌ جَاهِلِيَّةٌ ، وَقَدْ عَبَدُوا

٣١٦ قصص النبيين للأطفال

العِجْلَ فِي مِصْرَ ، وَبَالَغُوا فِي تَقْدِيْسِ عُزَيْرٍ ، وَتَعْظِيْمِهِ ، حَتَّىٰ تَخَطَّوا بِهِ حُدُوْدَ البَشَرِيَّةِ ، وَبَلَغَتْ بِهِمُ الوَقَاحَةُ إِلَىٰ أَنْ نَسَبُوا بَعْضَ أَعْمَالِ الشِّرْكِ وَالوَثَنِيَّةِ ، وَأَعْمَالِ السِّحْرِ ، وَالأَفْعَالِ الشَّرْكِ وَالوَثَنِيَّةِ ، وَأَعْمَالِ السِّحْرِ ، وَالأَفْعَالِ الشَّرْيُعَةِ إِلَىٰ بَعْضِ الأَنْبِيَاءِ ، وَلَمْ يَتَقُوا اللهَ فِيْهِمْ .

# ٧ \_ زَهْوٌ وَإِدْلاَلٌ

وَكَانُوا رَغْمَ كُلِّ ذَلِكَ شَدِيْدِي الإِدْلَالِ بِالنَّسَبِ ، شَدِيْدِي الإِدْلَالِ بِالنَّسَبِ ، شَدِيْدِي الاعْتِمَادِ عَلَىٰ الأَمَانِي ، وَالأَحْلَامِ ، يَقُولُوْنَ : ﴿ لَنَ ﴿ فَنُ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّتُوا أَهُ ﴾ [المَائِدَة : ١٨] . وَيَقُولُوْنَ : ﴿ لَنَ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَا أَتِهَا مَا مَعْ دُودَةً ﴾ [البَقْرَة : ١٨] .

# ٨ - وِلاَدَةُ ٱلمَسِيْحِ تَتَحَدَّىٰ ٱلمَحْسُوسَ ٱلمَعْرُوف

وَكَانَتْ وِلاَدَةُ ٱلمَسِيْحِ ، وَحَيَاتُهُ ، وَدَعْوَتُهُ ، وَمَعِيْشَتُهُ تَحَدِّياً لِكُلِّ ذَلِكَ ، تَحَدِّياً لِلْمَحْسُوسِ المُقَرَّدِ ، وَمَعِيْشَتُهُ تَحَدِّياً لِلأَعْرَافِ الشَّائِعَةِ ، وَالعَادَاتِ المُثَّبَعَةِ ، وَٱلقَوَانِيْنِ تَحَدِّياً لِلأَعْرَافِ الشَّائِعَةِ ، وَالعَادَاتِ المُثَّبَعَةِ ، وَٱلقَوَانِيْنِ المُدِّيا لِلأَعْرَافِ المُثُلِ العُلْيَا الَّتِي تُؤْمِنُ بِهَا ٱليَهُودُ ، وَالمُثُلِ العُلْيَا الَّتِي تُؤْمِنُ بِهَا ٱليَهُودُ ،

وَالْغَايَاتِ الَّتِي يَتَنَافَسُونَ فِيْهَا ، وَيَتَقَاتَلُونَ عَلَيْهَا ، فَوُلِدَ مِنْ طَرِيقَةٍ غَيْرِ مَأْلُوْفَةٍ ، وَكَلَّمَ النَّاسَ فِي المَهْدِ ، وَنَشَأْ فِي مِنْ طَرِيقَةٍ غَيْرِ مَأْلُوْفَةٍ ، وَكَلَّمَ النَّاسَ فِي جَوِّ مَلِيْءٍ بِالطَّعْنِ ، أَحْضَانِ أُمِّ فَقِيْرَةٍ مُتَبَتِّلَةٍ ، وَعَاشَ فِي جَوِّ مَلِيْءٍ بِالطَّعْنِ ، وَالْقَدْحِ ، بَعِيْدٍ عَنْ مَظَاهِرِ الْعَظَمَةِ ، وَالْغِنَىٰ ، يُجَالِسُ وَالْقَدْحِ ، بَعِيْدٍ عَنْ مَظَاهِرِ الْعَظَمَةِ ، وَالْغِنَىٰ ، يُجَالِسُ الْفُقَرَاءَ ، وَيُحْنُو عَلَيْهِمْ ، وَيُحْنُو عَلَيْهِمْ ، وَيُواسِي الْفُقَرَاءَ ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ فَقِيْرٍ ، وَغَنِيٍّ ، وَعَنِيٍّ ، وَعَنِيٍّ ، وَعَنِيٍّ ، وَعَنِيٍّ ، وَعَنِيٍّ ، وَعَنِيٍّ ، وَعَنِيًّ ، وَالْغُرَبَاءَ ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ فَقِيْرٍ ، وَغَنِيٍّ ، وَعَنِيٍّ ، وَعَنِيًّ ، وَالْغُرَبَاءَ ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ فَقِيْرٍ ، وَغَنِيٍّ ، وَعَنِيًّ ،

# ٩ \_ معجزاتُ المسيح

وَأَكْرَمَهُ اللهُ بِالنَّبُوّةِ ، وَٱلوَحْيِ ، وَآتَاهُ الإِنْجِيْلَ ، وَأَيّدَهُ بِرُوحِ ٱلقُدُسِ ، وَالمُعْجِزَاتِ البَاهِرَةِ ، يَشْفِي اللهُ بِهِ وَأَيّدَهُ بِرُوحِ ٱلقُدُسِ ، وَالمُعْجِزَاتِ البَاهِرَةِ ، يَشْفِي اللهُ بِهِ المَرْضَىٰ الَّذِيْنَ عَجَزَ عَنْ مُدَاوَاتِهِمِ الأَطِبّاءُ ، وَيُبْرِئُ اللهَ الْأَكْمَةَ ، وَالأَبْرَصَ ، وَيُحْيِي ٱلمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللهِ ، وَيَخْلَقُ الأَكْمَةَ ، وَالأَبْرَصَ ، وَيُحْيِي ٱلمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللهِ ، وَيَخْلَقُ لِلنَّاسِ مِنَ الطّيْنِ كَهَيْئَةِ الطّيْرِ ، فَيَنْفُخُ فِيْهِ ، فَيَكُونُ طَيْراً لِلنَّاسِ مِنَ الطّيْنِ كَهَيْئَةِ الطّيْرِ ، فَيَنْفُخُ فِيْهِ ، وَيَدَّخِرُونَهُ فِي بِهِ النَّاسُ ، وَيَدَّخِرُونَهُ فِي بِهَا يَأْكُلُهُ النَّاسُ ، وَيَدَّخِرُونَهُ فِي بِهَا يَأْكُلُهُ النَّاسُ ، وَيَدَّخِرُونَهُ فِي بِهُوتِهِمْ .

فَيُعِيْدُ كُلُّ ذَلِكَ الثِّقَةَ بِمَا جَاءَ فِي التَّوْرَاةِ مِنْ خَبَرِ

مُعْجِزَاتِ الرُّسُلِ ، وَأَخْبَارِ القُدْرَةِ الإِلهِيَّةِ ، وَيُجَدِّدُ الإِيْمَانَ بِهَا ، وَيُقَرِّبُ العِبَادَةَ لِلْحِسِّ ، وَالتَّجْرِبَةِ ، فَقَامَ الإِيْمَانَ بِهَا ، وَيُقَرِّبُ العِبَادَةَ لِلْحِسِّ ، وَالتَّجْرِبَةِ ، فَقَامَ اللَّذِيْنَ يُنْكِرُونَ سَعَةَ ٱلقُدْرَةِ الإِلهِيَّةِ ، وَقُوَّةَ الإِرَادَةِ اللَّرَادَةِ اللَّالِيَّةِ ، فَقَرَّرُوا أَنْ لاَ جَدِيْدَ ، وَأَنْ لاَ مَزِيْدَ فِيمَا الرَّبَّانِيَّةِ ، فَقَرَّرُوا أَنْ لاَ جَدِيْدَ ، وَأَنْ لاَ مَزِيْدَ فِيمَا عَلِمُوهُ ، وَشَاهَدُوهُ .

# ١٠ \_ دَعْوَتُهُ إِلَىٰ الدِّيْنِ ، وَتَكْذِيْبُهُ اليَهُوْدَ

وَكَذَّبَ ٱليَهُودَ فِي كَثِيْرٍ مِمَّا تَخَيَّلُوهُ ، وغَلُوا فِيْهِ ، وَحَرَّمُوا مَا أَحَلَّه اللهُ ، وَأَحَلُوا مَا حَرَّمَهُ اللهُ ، فَقَامَ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ رُوْحِ الدِّيْنِ ، وَلْبَابِهِ ، وَأَصْلِهِ ، وَحَقِيْقَتِهِ ، وَٱلحُبِّ للهِ حُبًّا يَغْلِبُ عَلَىٰ كُلِّ حُبٍّ ، وَالرَّحْمَةِ عَلَىٰ وَالحُبِّ للهِ حُبًّا يَغْلِبُ عَلَىٰ كُلِّ حُبٍّ ، وَالرَّحْمَةِ عَلَىٰ الإِنْسَانِيَّةِ ، وَاحْتِرَامِهَا ، وَالمُواسَاةِ لِلْفُقَرَاءِ ، وَيَدْعُوهُم إِلَىٰ التَّوْحِيْدِ الخَالِصِ ، وَرَفْضِ كُلِّ مَا دَخَلَ عَلَىٰ دِيْنِ الأَنْبِيَاءِ مِنْ عَادَاتٍ جَاهِلِيَّةٍ ، وَعَقَائِدَ بَاطِلَةٍ .

# ١١ - اليَهُودُ يَنْصِبُونَ لَهُ ٱلحَرْبَ

وَشَقَّ كُلُّ ذَلِكَ عَلَىٰ ٱليَهُوْدِ ، وَنَصَبُوا لَهُ ٱلحَرْبَ ،

وَرَمَوْهُ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ ، وَرَشَقُوهُ بِالنُّهَمِ ، والقَذَائِفِ ، وَتَنَاوَلُوا أُمَّهُ وَتَنَاوَلُوا أُمَّهُ مَرْيَمَ ٱلبَدِيء ، وَتَنَاوَلُوا أُمَّهُ مَرْيَمَ ٱلبَدُ وَ بِالقَدْفِ ، وَالطَّعْنِ ، وَعَاكَسُوهُ ، وَطَارَدُوهُ ، وَأَهَاجُوا لَهُ الأَوْبَاشَ ، وَسَدُّوا فِي وَجْهِهِ الطُّرُقَ .

# ١٢ \_ قِصَّةُ عِيْسَىٰ فِي القُرْآن

ثُمَّ أَرَادُوا قَتْلَهُ ، والتَّخَلُّصَ مِنْهُ ، فَحَمَاه اللهُ ، وَرَدَّ كَيْدَهُمْ عَلَيْهِمْ ، وَرَفَعَه إِلَيْهِ ، وَكَرَّمَهُ . اقْرَؤُوا قِصَّتَهُ فِي القُرْآنِ :

﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكُةُ يَكُمْرُكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱلْمُسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ وَيُحَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهْلًا وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ وَيُحَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهْلًا وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ وَيَحَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهْلًا وَمِنَ ٱلطَّكَلِجِينَ ﴿ وَلَهُ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ الصَّلِجِينَ ﴿ وَلَهُ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنَابُ وَٱلْجِحْمَةُ وَٱلتَّوْرُكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَى وَيُعْلِمُهُ ٱلْكِنَابُ وَٱلْجِحْمَةُ وَٱلتَّوْرُكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَى وَيُعْلِمُهُ ٱلْكِنَابُ وَٱلْجِحْمَةُ وَٱلتَّوْرُكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَى وَيُعْلِمُهُ ٱلْكِنَابُ وَٱلْجِحْمَةُ وَٱلتَّوْرُكَةَ وَٱلْإِنجِيلُ اللَّهُ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِلَيْهُ أَلْقِيلًا فِي وَلِمُ اللَّهُ لَكُمْ مِنَا يَعْمُلُ مِنْ مَنِيكُمُ أَنِي قَدْ جِئْتُكُم بِعَايَةٍ مِن رَّبِكُمُ أَنْقِ مَنْ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونُ طَيْرًا بِإِذِنِ ٱللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيلًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللْ

وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةُ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُخِي ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنبِّثُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىٌّ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِاَيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُّ مُّسْتَقِيمُ إِنَّ اللهُ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَمِن مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ فَي رَبِّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ شَ وَمَكْرُواْ وَمَكر ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّ رُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةَ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ شَ ذَٰلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيَاتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ١ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌّ خَلَقَ أُو مِن تُرَابِ

ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَيَ الْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَا تَكُنُ مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٥ - ١٦] .

# ١٣ ـ سِيْرَتُهُ ، وَدَعْوَتُهُ فِي القُرْآنِ

وَاقْرَوُوا وَصْفَهُ تَعَالَىٰ لِسِيْرَتِهِ ، وَدَعْوَتِهِ ، فِي قَوْلِهِ : ﴿ قَالَ إِنِي عَبْدُ اللّهِ ءَاتَلَنِي ٱلْكِنْبَ وَجَعَلَنِي نِبِيّا ﴿ وَالْمِ عَبْدُ اللّهِ ءَاتَلَنِي ٱلْكِنْبَ وَجَعَلَنِي نِبِيّا ﴾ وَجَعَلَنِي نَبِيّا ﴾ وَجَعَلَنِي نَبِيّا ﴾ وَجَعَلَنِي نَبِيّا ﴾ وَجَعَلَنِي مَا حُمْتُ حَيًا ﴿ مُبَارَكًا أَيْنَ مَا حُمْتُ حَيًا ﴿ وَاللّهَ لَوْ وَاللّهَ لَا مُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَبَعْ أَبُولِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبّارًا شَقِيّا ﴿ وَالسّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَبَعْ أَمُوتُ وَيُومَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَعْ مَا يُعْتَلُ وَ مَرْيَم عَلَى اللّهَ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَعْ مَا أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَعْ مَا أَمُوتُ وَيَعْ مَا أَمُوتُ وَيَعْ مَا أَعْتُ وَيَعْ مَا أَمُوتُ وَيَعْ مَا أَعْتُ وَيَعْ مَا أَمُوتُ وَيَعْ مَا مُوتُ وَالسّلَامُ عَلَى يَوْمَ وَلِي السّلَامُ عَلَى يَوْمَ وَلِوتُ وَالسّلَامُ عَلَى يَوْمَ وَلِي وَلِي مَا مُوتُ وَاللّهُ وَيَعْ مَا فَيْ وَاللّهِ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَلَهُ اللّهُ لَا يَعْلَى إِنْهُ وَاللّهُ لَا يَعْتَلُ فَيْ وَاللّهُ اللّهُ لَا يَعْمَ اللّهُ عَلَى يَعْمَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ

#### ١٤ \_ صرَاعٌ قَدِيْمٌ

وَوَقَع لِسَيِّدِنَا عِيْسَىٰ مَا وَقَعَ لِلأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ ، فَابْتَعَدَ عَنْهُ السِّوْقَسَاءُ ، وَالسِّرُّعَمَاءُ ، وَهَجَرَهُ الأَغْنِيَاءُ ، وَالأَقْوِيَاءُ ، وَرَأُوا فِي الإِيْمَانِ بِهِ ، وَاتِّبَاعِهِ غَضَاضَةً ، وَالأَقْوِيَاءُ ، وَرَأُوا فِي الإِيْمَانِ بِهِ ، وَاتِّبَاعِهِ غَضَاضَةً ، وَعَيْبًا ، وَشَقَّ عَلَيْهِمُ التَّنَازُلُ عَمَّا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ رِيَاسَةٍ ، وَعَيْبًا ، وَشَقَّ عَلَيْهِمُ التَّنَازُلُ عَمَّا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ رِيَاسَةٍ ، وَعَيْبَا ، وَشَقَ عَلَيْهِمُ التَّنَازُلُ عَمَّا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ رِيَاسَةٍ ، وَزَعَامَةٍ ، وَامْتِيَازٍ ، وَسِيَادَةٍ ، وَصَدَقَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ : وَرَعَامَةٍ ، وَامْتِيَازٍ ، وَسِيَادَةٍ ، وَصَدَقَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ : وَمَا أَرْسِلْتُهُ بِهِ وَمَا أَرْسِلْتُهُ بِهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ ال

# ١٥ - إِيْمَانُ عَامَّةِ النَّاسِ وَفُقَرَائِهِمْ

وَلَمَّا يَئِسَ عِيْسَىٰ مِنْهُمْ ، وَشَاهَدَ فِيْهِمُ الْعِنَادَ ، وَالْكُفْرَ ، وَرَأَىٰ أَنَّهُمْ قَدْ جَحَدُوا بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ، وَمُعْجِزَاتٍ بَاهِرَاتٍ اسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ، وَاسْتَصْغَرُوه ؛ لأَنَّه لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ حَوْلٍ ، وَطَوْلٍ ، وَاسْتَصْغَرُوه ؛ لأَنَّه لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ حَوْلٍ ، وَطَوْلٍ ، وَاسْتَصْغَرُوه ؛ لأَنَّه لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ حَوْلٍ ، وَطَوْلٍ ، أَقْبَلَ عَلَىٰ عَامَّةِ النَّاسِ ، وَفُقَرَائِهِمْ ، وَقَدْ لأَنَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَصَفَتْ نُفُوسُهُمْ ؛ لأَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ بِكَدِّ يَمِيْنِهِمْ وَعَرَقِ وَصَفَتْ نُفُوسُهُمْ ؛ لأَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ بِكَدِّ يَمِيْنِهِمْ وَعَرَقِ جَبِيْنِهِمْ ، لاَ يَتَفَاخَرُونَ بِنَسَبٍ ، وَلاَ يَتَطَاوَلُونَ بِجَاهٍ ، وَمَنْصِبٍ ، فَآمَنَتْ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ، فِيْهَا القَصَّارُون ، وَفِيْهَا وَمُنْ . وَفِيْهَا أَهْلُ الحِرَفِ ، وَالْمِهَنِ . وَفِيْهَا أَهْلُ الحِرَفِ ، وَالْمِهَنِ .

#### ١٦ \_ نَحْنُ أَنْصَارُ الله

فَآمَنُوا بِالْمَسِيْحِ ، وَالْتَقُوا حَوْلَهُ ، وَوَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ فَي يَدَيْهِ ، وَقَالُوا : ﴿ غَنْ أَنصَارُ اللّهِ ﴾ [آلِ عِمْران: ٥٠] . فِي يَدَيْهِ ، وَقَالُوا : ﴿ غَنْ أَنصَارُ اللّهِ ﴾ [آلِ عِمْران: ٥٠] . يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ فَ فَلَمّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ اللّهِ عَامَنّا بِاللّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّ اللّهِ عَامَنّا بِاللّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّ الْمُولِي وَلَيْ رَبِّنَا ءَامَنَا بِما أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنا الرّسُولَ فَأَكُ النّا مِعْران: ٥٠ - ٥٠] .

#### ١٧ ـ سِيَاحَةٌ وَدَعْوَةٌ

وَكَانَ سَيِّدُنَا عِيْسَىٰ يَقْضِي أَكْثَرَ أَوْقَاتِهِ فِي السِّياحَةِ ، وَالانْتِقَالِ مِنْ مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ ، يَدْعُو بَنِي إِسْرَائِيْلَ إِلَىٰ اللهِ ، وَيَهْدِي خِرافَهُمُ الضَّالَّةَ إِلَىٰ رَبِّهَا ، وَسَيِّدِهَا ، وَيَقْفِقُ لَـهُ فِي هَـلـذِهِ الجَـوْلاَتِ ، والـرَّحَـلاَتِ ٱليُسْرُ وَيَتَّغِقُ لَـهُ فِي هَـلـذِهِ الجَـوْلاَتِ ، والـرَّحَـلاَتِ ٱليُسْرُ وَالعُسْرُ ، وَالضِّيْقُ والرَّخَاءُ ، وَيَتَحَمَّلُ ذَلِكَ صَابِراً ، وَيَقْبَلُ هَـٰذَا شَاكِراً ، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ الجُوْعِ ، وَيَجْتَزِئُ بِمَا وَيَقْبَلُ هَـٰذَا شَاكِراً ، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ الجُوْعِ ، وَيَجْتَزِئُ بِمَا يَسُدُّ الرَّمَقَ .

# ١٨ - الحَوَارِيُّونَ يَطْلُبُونَ مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ

أَمَّا الحَوَارِيُّونَ ؛ فَلَمْ يَكُونُوا بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ الصَّبْرِ ، وَالجِدِّ ، والتَّقَشُّفِ ، وَالزَّهَادَةِ ، وَأَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، فَطَلَبُوا مِنْ سَيِّدِنَا عِيْسَىٰ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ أَنْ يُنْزِلَ لَهُمْ مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ يَأْكُلُونَ مِنْهَا ، وَيَشْبَعُونَ بَعْدَ جُوْعٍ ، وَيَشْبَعُونَ بَعْدَ جُوْءٍ .

#### ١٩ ـ سُوْءُ أَدَب

وَلَمْ يَكُونُوا مُتَأَدِّبِيْنَ فِي سُؤَالِهِمْ ؛ فَقَالُوا : ﴿ هَلْ يَعُجِبْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآبِ ﴿ . وَلَمْ يُعْجِبْ

عِيْسَىٰ سُؤَالُهُمْ ، وكَرِهَ الأُسْلُوبَ الَّذِي خَاطَبُوهُ بِهِ ، وَالأَنْبِيَاءُ جَمِيْعاً يُطَالِبُونَ أُمْمَهُمْ بِالإِيْمَانِ بِالْغَيْبِ ، وَلَيْسَتِ المُعْجِزَاتُ مَخَارِيْقَ يُسلَّىٰ بِهَا وَيُكَلِّفُونَهَا إِيَّاهُ ، وَلَيْسَتِ المُعْجِزَاتُ مَخَارِيْقَ يُسلَّىٰ بِهَا الأَعْمارُ ، إِنَّمَا هِيَ آيَاتُ مِنَ اللهِ الأَعْمارُ ، إِنَّمَا هِيَ آيَاتُ مِنَ اللهِ يُظْهِرُهَا عَلَىٰ أَيْدِي أَنْبِيَائِه حِيْنَ يَشَاءُ ، وَتَقُومُ بِهَا حُجَّةُ اللهِ عَلَىٰ ٱلعِبَادِ ، فَلاَ يُمْهَلُونَ بَعْدَ ظُهُورِهَا ، وَإِنْكَارِهَا .

# ٢٠ ـ تَحْذِيرُ قَوْمِهِ مِنْ سُوْءِ ٱلعَاقِبَةِ

لِذَلِكَ خَافَ سَيِّدُنَا عِيْسَىٰ عَلَيْهِمْ ، وَحَذَّرَهُم مِنْ سُوْءِ الْعَاقِبَةِ ، وَنَهَاهُمْ عَنِ امْتِحَانِ اللهِ تَعَالَىٰ ، فَهُوَ سُوْءِ الْعَاقِبَةِ ، وَنَهَاهُمْ عَنِ امْتِحَانِ اللهِ تَعَالَىٰ ، فَهُوَ أَعْلَىٰ ، وَأَجَلُّ مِنْ ذَلِكَ .

# ٢١ - إلْحَاحٌ وَإِصْرَارٌ

وَلَكِنَّ الْحَوَارِيِّيْنَ تَشَبَّثُوا بِسُؤَالِهِمْ ، وَذَكَرُوا : أَنَّهُمْ جَادُّوْنَ فِي هَلْذَا السُّؤَالِ ، لاَ يَقْصِدُونَ امْتِحَاناً إِنَّمَا يُرِيدُونَ اطْمِئْنَاناً ، وَلِيَكُوْنَ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلاَّجْيَالِ القَادِمَةِ ، يُرِيدُونَ اطْمِئْنَاناً ، وَلِيَكُوْنَ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلاَّجْيَالِ القَادِمَةِ ، وَقِصَّةً تُحْكَىٰ ، وَتُرْوَىٰ عَلَىٰ مَرِّ الأَيَّامِ ، فَتَكُونُ دَلِيْلاً عَلَىٰ وَقِصَّةً تُحْكَىٰ ، وَتُرْوَىٰ عَلَىٰ مَرِّ الأَيَّامِ ، فَتَكُونُ دَلِيْلاً عَلَىٰ

صِدْقِ هَلْذَا اللَّيْنِ ، وَمَنْزِلَةِ المُؤْمِنِيْنَ الأَوَّلِيْنَ ، وَمَنْزِلَةِ المُؤْمِنِيْنَ الأَوَّلِيْنَ ، وَالحَوَارِيِّيْنَ الصَّادِقِيْنَ .

## ٢٢ ـ القُرْآنُ يَحْكِي ٱلقِصَّةَ

وَدَعُوا القُرْآن يَحْكِي هَاذِه ٱلقِصَّة :

﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ فَيُ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدَّ مُوْمِنِينَ فَيُ قَالُو بُنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ فَي قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ صَدَقَتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ فَي قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ اللَّهُ عَدَا اللَّهُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلشَّهِدِينَ فَي قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّن ٱلشَّهَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِآوَلِنَا وَاللَّهُ إِنِي مُنزِلُهَا وَاللَّهُ إِنِي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُو بُعَدُ مِنكُمْ فَإِنِي أَعَذِبُهُ عَذَابًا لَآ أُعَذِبُهُ وَاللَّهُ إِنِي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِي أَعَذِبُهُ عَذَابًا لَآ أُعَذِبُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن يَكُفُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعَن يَكُونُ اللَّهُ إِنِي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِي أَعَذِبُهُ عَذَابًا لَآ أُعَذِبُهُ وَعَدَابًا لَآ أُعَذِبُهُ وَلَا اللَّهُ إِنَّ مَن السَّعَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنِي مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الل

# ٣٣ - ٱليَهُودُ يُحَاوِلُونَ التَّخَلُّصَ مِنْ سَيِّدِنَا عِيْسَىٰ

وَعِيْلَ صَبْرُ ٱليَهُودِ ، وَفَاضَتْ كَأْسُ عِدَائِهِمْ ، وَعَادِهِمْ ، فَأَرَادُوا التَّخَلُّصَ مِنْ سَيِّدِنَا عِيْسَىٰ ، فَرَفَعُوا

قَضِيَّتَهُ إِلَىٰ الحَاكِمِ الرُّومِيِّ، وَقَالُوا: إِنَّهُ رَجُلُ ثَائِرُ فَضُويًّ ، وَقَالُوا: إِنَّهُ رَجُلُ ثَائِرُ فَفُتِنُوا فَوْضَوِيُّ ، مَرَقَ مِنْ دِيْنِنَا ، وَاسْتَهْوَىٰ شَبَابَنَا ، فَفُتِنُوا بِهِ ، وَفَرَّقَ أَمْرَنَا ، وَسَفَّه أَحْلاَمَنَا ، وَشَغَلَ بَالنَا .

## ٢٤ ـ أُسْلُوبُ النَّاقِمِيْن ، والسِّيَاسِيِّينَ

وَهُ وَ خَطَرٌ عَلَىٰ الدَّوْلَةِ ، لاَ يَخْضَعُ لِنِظَامٍ ، وَلاَ يَتَقَيَّدُ بِقَانُونٍ ، وَلاَ يُعَظِّمُ عَظِيْمَاً ، وَلاَ يُقَدِّسُ وَلاَ يُتَقَيَّدُ بِقَانُونٍ ، وَلاَ يُعَظِّمُ عَظِيْمَاً ، وَلاَ يُقَدِّسُ قَدِيْماً ، وَهُو رَجُلٌ ثُورِيُّ ؛ إِذَا لَمْ يُكَفَّ شَرُّهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ يَتَفَاقَمُ ، وَلاَ تُسْتَصْغَرُ الشَّرَارَةُ مَهْمَا كَانَتْ تَافِهَةً .

### ٢٥ ـ مَكْرٌ وَدَهَاءٌ

وَكَانَ كَلاَمَا مَمْلُوءاً بِالمَكْرِ ، وَالدَّهاءِ ، مَصْبُوغاً بِالصَّبْغَةِ السِّياسِيَّةِ ، وَكَانُوا يَعْرِفُون : أَنَّ الجَانِبَ الدِّيْنِيَّ لِأَيْثِيرُ الحُكَّامَ ، وَلاَ يَهِيْجُهُمْ ، فَقَدْ كَانَ مِنْ سِيَاسَتِهِمْ أَنْ لاَ يُثِيْرُ الحُكَّامَ ، وَلاَ يَهِيْجُهُمْ ، فَقَدْ كَانَ مِنْ سِيَاسَتِهِمْ أَنْ لاَ يُثِيْرُ الحُكَّامَ ، وَلاَ يَهِيْجُهُمْ ، فَقَدْ كَانَ مِنْ سِيَاسَتِهِمْ أَنْ لاَ يَتَدَخَّلُوا فِي أُمُوْرِ اليَهُودِ الدِّيْنِيَّةِ ، وَلِذَلِكَ خَلَطُوا الكَلاَمَ بِالسِّيَاسَةِ .

#### ٢٦ ـ مُشْكِلَةُ

وَكَانَ مِنَ الصَّعْبِ أَنْ يَتَحقَّقَ الحُكَّامُ الأَجَانِبُ المُشْرِكُوْنَ حَقِيْقَةَ الأَمْرِ ، وَيَعْرِفُوا أَعْرَاضَ ٱليَهُودِ ، وَسَبَبَ عِدَائِهِمْ لِلْمَسِيْحِ ، وَكَانُوا فِي شُعْلٍ شَاغِلٍ عَنْ ذَلِكَ بِالأُمُورِ الإِدَارِيَّةِ ، وَلكِنِ اشْتَدَّ إِلْحَاحُ ٱليَهُودِ ، وَطَالَ تَرَدُّدُهُمْ إِلَيْهِمْ ، فَأَرَادُوا التَّخَلُّصَ مِنْ هَلْدِهِ القَضِيَّةِ وَطَالَ تَرَدُّدُهُمْ إِلَيْهِمْ ، فَأَرَادُوا التَّخَلُّصَ مِنْ هَلْدِهِ القَضِيَّةِ التَّي أَصْبَحَتْ حَدِيْثَ البلدِ .

## ٢٧ \_ سَيِّدُنَا ٱلمَسِيْحُ فِي المَحْكَمَةِ

وَكَانَ الْيَهُوْدُ لاَ يَعْمَلُون شَيْئاً يَوْمَ العَصْرِ لَيْلةَ السَّبْتِ ، وَكَانَ يَوْمَ السَّبتِ ، وَكَانَ يَوْمَ عَطْلَةٍ ، وَكَفِّ عن العملِ ، فَكَانُوا حَرِيْصِيْن كُلَّ الحِرْصِ عُطْلَةٍ ، وَكَفِّ عن العملِ ، فَكَانُوا حَرِيْصِيْن كُلَّ الحِرْصِ عَلَىٰ أَنْ يَصْدُرَ الحُكْمُ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ شَمْسُ يَوْمِ الجُمُعَةِ ، وَيَسْتَرِيْحُوا مِنْ أَمْرِ ٱلمَسِيْحِ ، فَيَنَامُوا هَادِئِي البَالِ ، وَيُصْبِحُوا نَاعِمِي البَالِ ، لاَ يُزْعِجُهُمْ شَيْءٌ .

وَقَدْ ضَاقَ الحَاكِمُ بِالقَضِيَّة ذَرْعاً ، وَلَيْسَتْ لَهُ فِيْهَا

رَغْبَةٌ وَلاَ لأُمَّتِهِ فِيْهَا مَصْلَحَةٌ ، وَقَدِ احْتَشَدَ اليَهُودُ لِسَمَاعِ الحُكْمِ ، وَهُمْ بَيْنَ صَائِحٍ ، وَهَاتِفٍ ، وَمُتَنَدِّرٍ وَمُتَهَكِّمٍ ، الحُكْمِ ، وَهُمْ بَيْنَ صَائِحٍ ، وَهَاتِفٍ ، وَمُتَنَدِّرٍ وَمُتَهَكِّمٍ ، وَالحَكْمِ مُتَضَايِقٌ ، وَالوَقْتُ قَصِيْرٌ ، وَالشَّمْسُ قَدْ مَالَتْ لِلْغُروبِ ، فَأَصْدَرَ الحُكْمَ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ صلباً .

### ٢٨ \_ القَانُونُ الجنَائِيُّ فِي ذَلِكَ العَصْر

وَكَانَ القَانُونُ الجِنَائِيُّ فِي ذَلِكَ العَصْرِ يُوْجِبُ أَنْ يَحْمِلَ المَحْكُومُ عَلَيْهِ بِالشَّنْقِ صَلِيْبَهِ الَّذِي يُصْلَبُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ المَشْنَقُ بَعِيْداً كَمَا هِيَ العَادَةُ فِي البِلادِ المُتَمَدِّنَةِ ، وَكَانَ الجَمْعُ حَاشِداً يَتَسَاقَطُ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْض ، وَكَانَ رِجَالُ الشُّوطَةِ - وَأَكْثَرُهُمْ مِنَ الأَجَانِب - مَأْمُوريْنَ مُ وَظَّفِيْنَ لَا رَغْبَةَ لَهُمْ فِي هَا ذِهِ القَضِيَّةِ ، وَكَانَ الإسْرَائِيْلِيُّون أَشْبَاهَا عِنْدَهُمْ ، يَلْتَبِسُ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ ، فَلاَ يُمَيِّزُونَ بَيْنَهُمْ ، شَأَنَ الأَجَانِبِ فِي نَظَرِ الأَجَانِبِ ، وَكَانَ ٱلوَقْتُ مَسَاءً قَدْ مَدَّ الظَّلَامُ رَوَاقَهُ ، وَكَانَ بَعْضُ ٱليَهُودِ ، وَالْمُتَحَمِّسُونَ السُّفَهَاءُ مِنَ الشَّبَابِ يَنْهَالُونَ عَلَىٰ السَّيِّدِ المَسِيْحِ ، وَيَتَدَافَعُونَ عَلَيْهِ ، يَسُبُّونَهُ ، وَيُعَيِّرونَهُ ، وَيُرِيْدُونَ إِيْذَاءَهُ ، وَإِهَانَـتَهُ .

### ٢٩ \_ عِيْسَىٰ يَتَحَمَّلُ الأَذَىٰ

وَكَانَ السَّيِّدُ المَسِيْحُ لاَغِبَا ، قَدْ أَضْنَاهُ الجَهْدُ ، وَطُوْلُ الوُقُوفِ فِي المَحْكَمَةِ ، وَتَحَمُّل الأَذَىٰ ، وَكَانَ الصَّليبُ ثَقِيْلاً ، وَقَدْ كُلِّفَ حَمْلَه ، فَكَانَ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُسْرَعَ فِي المَشْي .

## ٣٠ \_ تَدْبِيْرٌ إِلَهِيٍّ

وَهُنَا أَمَرَ الشُّرْطِيُّ المُوكَّلُ بِهِ شَابَّاً إِسْرَائِيْلِيَّا بِحَمْلِ العُوْدِ ، وَكَانَ أَشَدَّ زُمَلاَئِهِ حَمَاسَةً ، وَأَكْبَرَهُمْ سَفَاهَةً ، وَأَكْبَرَهُمْ سَفَاهَةً ، وَأَحْرَصَهُمْ عَلَىٰ إِيْذَاءِ السَّيِّدِ المَسِيْحِ وَمُبَادَرَةً إِلَيْهِ ، حَتَّىٰ وَأَحْرَصَهُمْ عَلَىٰ إِيْذَاءِ السَّيِّدِ المَسِيْحِ وَمُبَادَرَةً إِلَيْهِ ، حَتَّىٰ وَأَحْرَصَهُمْ عَلَىٰ إِيْذَاءِ السَّيِّدِ المَسِيْحِ وَمُبَادَرةً اللَيْهِ ، حَتَّىٰ يَنْتَهِي الأَمْرُ سَرِيْعاً ، وَيَتَخَلَّصَ مِنْ هَاذِهِ المَسْؤُولِيَّةِ المُرْهِقَةِ .

### ٣١ - ولكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

وَهَاكَذَا وَصَلَ الْمَوْكِبُ إِلَىٰ بَابِ الْمَشْنَقِ ، فَتَقَدَّم شُرْطَةُ الْمَشْنَقِ ، وَتَسَلَّمُوا الأَمْرَ مِنَ الشُّرْطَةِ الْمَدَنِيِّيْنَ ، وَرَأُوا الشَّابَّ يَحْمِلُ الصَّلِيْبَ ، وَاخْتَلَطَ الْحَابِلُ بِالنَّابِلِ ، وَكُثُرَ الضَّابِيِّ بِالنَّابِلِ ، وَكُثُرَ الضَّجِيْجُ ، فَأَخَذُوا بِيَدِ الشَّابِّ الْحَامِلِ لِلصَّلِيْبِ ، وَهُوَ وَكُثُرَ الضَّجِيْجُ ، فَأَخَذُوا بِيَدِ الشَّابِّ الْحَامِلِ لِلصَّلِيْبِ ، وَهُوَ وَهُمْ لاَ يَشُكُّونَ فِي أَنَّه هُوَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِالصَّلْبِ ، وَهُوَ

يَصِيْحُ ، وَيَضِجُّ ، وَيُعْلِنُ بَرَاءَتَهُ ، وَأَنَّه لاَ شَأْنَ لَهُ بِالْحُكْمِ ، وَالصَّلْبِ ، وَإِنَّمَا كُلِّفَ حَمْلَ العُوْدِ سُخْرَةً ، وَالْصَلْبِ ، وَإِنَّمَا كُلِّفَ حَمْلَ العُوْدِ سُخْرَةً ، وَظُلْمَا ، وشُرْطَةُ المَشْنَقِ لاَ يَلْتَفِتُونَ إِلَىٰ ذَلِكَ ، وَظُلْمَا ، وشُرْطَةُ المَشْنَقِ لاَ يَلْتَفِتُونَ إِلَىٰ ذَلِكَ ، وَلاَ يَفْهَمُونَ لُغَتَهُ ؛ لأَنَّهُمْ مِنَ الرُّومِ ، واليُونَانِ الأُمَّةِ الحَاكِمَةِ .

# ٣٢ ـ تَنْفِيْذُ حُكْمٍ

وَكُلُّ مُجْرِم يَتَنَصَّلُ مِنْ جَرِيْمَتِهِ ، وَكُلُّ مُجْرِم لَهُ صِيَاحٌ وَعُويْلٌ ، وَأَخَذُوهُ ، وَنَفَّذُوا فِيْهِ الحُكْمَ ، وَٱليَهُودُ وَعَوِيْلٌ ، وَهُمْ يَظُنُّونَ كُلَّ وَاللَّامُ ، وَهُمْ يَظُنُّونَ كُلَّ وَالظَّنِّ : أَنَّ المَصْلُوبَ هُوَ المَسِيْحُ (١) .

### ٣٣ \_ رَفْعُ عِيْسَىٰ إِلَىٰ السَّمَاءِ

أَمَّا سَيِّدُنَا عِيْسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ ؛ فَقَدْ نَجَّاهُ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ كَيْدِ اليَهُوْدِ ، وَرَفَعَهُ إِلَيْهِ مُكَرَّماً ، مُطَهَّراً مِنَ الَّذِيْنَ كَيْدِ اليَهُوْدِ ، وَرَفَعَهُ إِلَيْهِ مُكَرَّماً ، مُطَهَّراً مِنَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا .

<sup>(</sup>١) اسْتَنَدْنَا فِي تَفَاصِيْلِ هَاذِهِ القِصَّةِ وَالمُلاَبَسَاتِ وَالأَجْواءِ الَّتِي أَحَاطَتْ بِهَا إِلَى الوَثَائِقِ المَسِيْحِيَّةِ التَّارِيْخِيَّةِ وَالقَانُونِيَّة الَّتِي ظَهَرَتْ ، وَدُوِّنَتْ فِي العَصْرِ الأَخِيْرِ .

## ٣٤ \_ القُرْآنُ يَتَحدَّثُ عَن القِصَّةِ

وَذَلِكَ قَوْلُه تَعَالَىٰ ؛ وهو يَتَحدَّثُ عَنِ اليَهُودِ:

﴿ وَبِكُفُرِهِمُ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَا عَظِيمًا ﴿ وَبِكُفُرِهِمْ وَقُولِهِمْ إِنَّا اللّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن قَنَلْنَا الْمُسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبّة لَهُمُ وَإِنَّ النّهَ الْمَنْ الْحَنَا فَيْهِ لَفِي شَكِّ مِّنْةُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلّا شُبّة لَمُ لَمُ اللّهُ عَلِيمًا ﴿ النّامَ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ فَي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا النّاءَ : ١٥١ - ١٥١ ] .

وَهُوَ فِي السَّمَاءِ كَمَا يُرِيْدُهُ اللهُ تَعَالَىٰ ، وَهُوَ القَادِرُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ، وَقَدْ كَانَتْ وِلاَدَتُهُ عَجَباً ، وَحَيَاتُهُ ، وَأَمْرُهُ . . . ، مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ عَجَبٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ ، مُثْبِتٌ لِلْقُدْرَةِ الإللهيَّةِ المُطْلَقَةِ .

## ٣٥ - نُزُولُ عِيْسَىٰ قَبْلَ القِيَامَةِ

وَسَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاء حِيْنَ يُرِيْدُهُ اللهُ ، وَيُقِيْمُ الحُجَّةَ عَلَىٰ مَنْ فَرَّطُوا فِيْهِ ، وَأَفْرَطُوا مِنَ اليَهُودِ ، وَالنَّصَارَىٰ ، وَلَيْصُارَىٰ ، وَيَكْبِتُ أَهْلَ البَاطِلِ ، كَمَا أَخْبَرَ بِهِ وَيَكْبِتُ أَهْلَ البَاطِلِ ، كَمَا أَخْبَرَ بِهِ

نَبِيُّنَا عَلَيْهُ وَرَدَدَتْ بِهِ ٱلأَخْبَارُ الصَّحِيْحَةُ ، وَالأَحَادِيْثُ المُّنَ وَاتِرَةُ ، وَاعْتَقَدَهُ المُسْلِمُ ون فِي كُلِّ عَصْرٍ ، وَاعْتَقَدَهُ المُسْلِمُ ون فِي كُلِّ عَصْرٍ ، وَصَدَقَ اللهُ العَظِيْمُ :

﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٥٩] .

## ٣٦ \_ بشَارَتُهُ بِبعْثَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْكَةٍ

وَلَمْ يُكْمِلْ سَيِّدُنَا الْمَسِيْحُ مُهِمَّتَه فِي الدَّعْوَةِ لِشِدَّةِ مُحَارَبَةِ ٱلْيَهُودِ ، وَكَيْدِهِمْ لَهُ ، وَضَعْفِهِ وَقِلَّةِ أَنْصَارِه ، فَوَدَّعَ النَّاسَ ، وَامْتَثَلَ أَمْرَ رَبِّهِ ، وَبَشَّرَ النَّاسَ بِرَسُولِ يَأْتِي فَوَدَّعَ النَّاسَ ، وَامْتَثَلَ أَمْرَ رَبِّهِ ، وَبَشَّرَ النَّاسَ بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ يُكْمِلُ مَا بَدَأَهُ ، وَيُعَمِّمُ مَا خَصَّصَهُ ، وَبِهِ تَتِمُّ مِنْ بَعْدِهِ يُكْمِلُ مَا بَدَأَهُ ، وَيُعَمِّمُ مَا خَصَّصَهُ ، وَبِهِ تَتِمُّ نِعْمَةُ الله عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ خَلْقِهِ : ﴿ وَإِذْ قَالَ بِعَمَةُ الله عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَنْ يَدَى مِنَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَبَنِي إِسْرَهِ يِلَ إِنِي رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَبِينِ إِسْرَهِ يِلَ إِنِي رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى

٣٧ - مِنَ التَّوْحِيْدِ الخَالِصِ إِلَىٰ عَقِيْدَةٍ غَامِضَةٍ وَ مِنَ التَّوْحِيْدِ الخَالِصِ إِلَىٰ عَقِيْدَةٍ غَامِضَةٍ وَمِنْ غَرَائِبِ تَارِيْخِ الأَدْيَانِ ، وَمِمَّا تَدْمَعُ لَهُ

العُيُونُ ، وَتَذُوبُ لَهُ القُلوبُ : أَنَّه تَحَوَّلَتْ دَعْوَةُ الْمَسِيْحِ إِلَىٰ التَّوْحِيْدِ الخَالِصِ ، وَالدِّينِ السَّهْلِ السَّائِغِ ٱلبَعِيْدِ عَنْ كُلِّ غُمُوضٍ ، وَتَعْقِيْدٍ ، وَتَحْرِيْفٍ ، وَتَأْوِيلٍ بَعِيْدٍ ، وَلَكَّ غُمُوضٍ ، وَتَعْقِيْدٍ ، وَتَحْرِيْفٍ ، وَتَأْوِيلٍ بَعِيْدٍ ، وَالدَّعْوةِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ ، وَالسُّوَالِ مِنْهُ ، وَالالْتِجَاءِ وَالدَّعْوةِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ ، وَالسُّوَالِ مِنْهُ ، وَالالْتِجَاءِ إِلَىٰ عَقِيْدةٍ غَامِضَةٍ ، وَفَلْسَفَةٍ إِلَىٰ هُ مَتَّالِفِ مِنْ النَّهُ ، وَأَطْرَوْهُ إِطْرَاءً خَرَجَ بِهِ مِنْ مُعَقَدَةٍ ، فَعَالُوا : ﴿ ٱلنَّهُ مِنْ عُدُودِ الأَلُوهِيَّةِ ، فَقَالُوا : ﴿ ٱلْمَسِيحُ مُدُودِ الأَلُوهِيَّةِ ، فَقَالُوا : ﴿ ٱلْمَسِيحُ مُدُودِ الأَلُوهِيَّةِ ، فَقَالُوا : ﴿ ٱلْمَسِيحُ الْبَنْ اللَّهُ ﴾ [التَّوْبَة : ٣٠] .

وَقَالُوا : ﴿ أَتَّخَذَ أَلَّهُ وَلَدَّأً ﴾ [البَقَرَة : ١١٦] .

وَقَالُوا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَدً ﴾

[ المَائِدَة : ٧٧ ]

وَجَعَلُوا مِنَ الإلهِ الوَاحِدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ أُسْرَةً مُؤَلَّفةً مِنْ ثَلَاثَةِ أَعْضَاءٍ ، كلُّهُمْ إِللهٌ ، فَقَالُوا : يُولَدْ أُسْرَةً مُؤلَّفةً مِنْ ثَلَاثَةِ أَعْضَاءٍ ، كلُّهُمْ إِللهٌ ، فَقَالُوا : الأَبُ ، وَالْابْنُ وَرُوحُ القُدُس ، وَاعْتَقَدُوا فِي مَرْيَمَ أُمَّ الله بَالله بِهَا دَرَجَةَ التَّقْدِيْسِ ، وَالْعِبَادَةِ ، فَقَالُوا : « أَمُّ الله ِ» وَشَاعَتْ لَهَا تَمَاثِيْلُ وَصُورُ وَالحِبَادَةِ ، فَقَالُوا : « أَمُّ الله ِ» وَشَاعَتْ لَهَا تَمَاثِيْلُ وَصُورُ فِي الكَنَائِسِ ، يَخْضَعُ لَهَا النَّصارَىٰ بِاللَّجُوْءِ وَالدُّعَاءِ ، فِي الكَنَائِسِ ، يَخْضَعُ لَهَا النَّصارَىٰ بِاللَّجُوْءِ وَالدُّعَاءِ ،

ع ٣٣ قصص النبيين للأطفال

والنَّذْرِ وَالانْحِنَاءِ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى مُنْكِراً مَا اعْتَقَدُوْهُ ، مُسْتَبْشِعاً مَا فَعَلُوْهُ :

﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِهِ

ٱلرُّسُلُ وَأُمْثُهُ صِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلُنِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرُ

الرُّسُلُ وَأُمْثُهُ صِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلُنِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرُ

عَنْ نُبُيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيكيةِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمُ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا فَاللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ [المَائِنة: ٧٠-٧١].

### ٣٨ - عِيْسَىٰ يَدْعُو إِلَىٰ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَه

وَقَدْ دَعَا كَغَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ ، فَجَاءَ مِنْ قَوْلِهِ فِي الإِنْجِيْل : « مَكتوبٌ للرَّبِّ إِللهَكَ تَسْجُدُ ، وَلَهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ » [ مَتَّىٰ ٤ : ١٠ ] .

وَقَوْلُه : « مَكْتُوبٌ لِلرَّبِّ إِللهَكَ تَسْجُدُ ، وَلَهُ وَحْدَه تَعْبُد » . [ لُوْقَا ٤ : ٨ ] . ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيِّنَ وَمُ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُواْ رَبَّنِيِّنَ وَمِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن يَمَا كُنتُمْ وَكُلْ يَأْمُرَكُمْ أَن تَكُمْ لَا يَأْمُرُكُم فِاللَّهِ مَعَدَ إِذْ أَنتُم تُنْظِفُونَ ﴿ اللَّهِ مِنَوان : ٢٩ ـ ٨٠ ] .

## ٣٩ ـ القُرْآنُ يُصرِّحُ بدَعْوَةِ عِيْسَىٰ

وَقَدْ نَقَلَ القُرْآنُ - وَهُوَ الكِتَابُ المُصَدِّقُ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالمُهَيْمِنُ عَلَيْهِ - مِنْ إِعْلَانِ سَيِّدِنَا عِيْسَىٰ بِالتَّوْحِيْدِ الخَالِصِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ ، فِي أُسْلُوبٍ صَرِيْحٍ ، وَاضِحٍ ، لَا مَزِيْدَ عَلَيْهِ :

﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَتِهِ يَلَ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُم ۚ إِنَّهُ مِن يُشْرِكَ بِٱللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴾ [المائدة: ٧٧].

## ٤٠ \_ مَنْزِلَةُ التَّوْحِيْدِ فِي دَعُوتِهِ

وَقَالَ فِي أُسْلُوبٍ جَمِيْلٍ بَلِيْغٍ يَتَذَوَّقُه كُلُّ مَنْ عَرَفَ

مَنْزِلةَ التَّوْحِيْدِ وَسِيْرَةَ الأَنْبِيَاءِ والمُرْسَلِيْنَ ، وَمَا طُبِعُوا عَلَيْهِ مِنْهُ : عَلَيْهِ مِنْ مَعْرِفَةِ اللهِ تَعَالَىٰ ، وَالخُضُوعِ لَهُ ، وَالرَّهْبَةِ مِنْهُ :

﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَهِ وَلَا الْمَلَيْكِكَةُ ٱلْمُقْرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ الْمَلَيْكِكَةُ ٱلْمُقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَامَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَا مَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ فَسَيَحْشُرُهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱلسَّتَنكَفُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱلسَّتَنكَفُواْ وَالسَّتَكَمُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَالسَّتَكُبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ [النَّسَاء: ١٧٢ - ١٧٣] .

### ٤١ ـ مَشْهَدُ رَائِعٌ مِنْ مَشَاهِدِ القيامَةِ

وَقَدْ صَوَّرَ القُرْآنُ فِي بَلاَغَتِهِ ، وَإِعْجَازِهِ مَشْهَداً مِنْ مَشْهَداً مِنْ مَشَاهِدِ القِيَامَةِ الرَّائِعَةِ يَتَبَرَّأُ فِيْهِ سَيِّدُنَا عِيْسَىٰ عَمَّا تَقَوَّلَهُ النَّاسُ فِيْهِ ، وَعَامَلُوهُ بِهِ ، وَيُوضِّحُ دَعْوَتَه فِي قُوَّةٍ وَصِدْقٍ ، وَيُوضِّحُ دَعْوَتَه فِي قُوَّةٍ وَصِدْقٍ ، وَيُدِيْنُ فِي هَاذِهِ القَضِيَّةِ الغُلاَةَ مِنْ أُمَّتِهِ ، وَأَنَّهُمْ وَصِدْقٍ ، وَيُدِيْنُ فِي هَاذِهِ القَضِيَّةِ الغُلاَةَ مِنْ أُمَّتِهِ ، وَأَنَّهُمْ هُمُ المَسْؤُولُونَ وَحْدَهُمْ عَنْ هَاذِهِ ٱلْجَرِيْمَةِ ، اقْرَوُوا هُمُ المَسْؤُولُونَ وَحْدَهُمْ عَنْ هَاذِهِ ٱلْجَرِيْمَةِ ، المَشْهَدِ : القُرْآنَ ، وَاسْتَشْعِرُوا جَلاَلَ المَوْقِفِ ، وَرَوْعَةَ المَشْهَدِ : فِوَا إِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّي

إِلَهُ يَنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فَلْتُ لَهُمْ إِلّا مَا أَمْرَتنِي بِهِ اَن نَفْسِيكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلْمَا تَوَفَيْتَنِي الْمَعْدُوا اللّهَ رَبِي وَرَبَكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَا تَوَفَيْتَنِي الْمَعْدُوا اللّهَ رَبِي وَرَبَكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَا تَوَفَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرّقيدِي اللّهِ مَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ وَإِن تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْمَكِيمُ فَيَا اللّهُ هَلاَ اللّهُ هَلاَ اللّهُ هَلَا عَبُومُ مَا اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ فَلَا اللّهُ مُلْكُ فَهُمْ مَنْكُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَي اللّهُ عَنْهُ مَلْكُ فَوْلُ اللّهُ عَنْهُ وَلَكَ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ مَلْكُ اللّهُ عَنْهُمْ وَمَا فِيهِنَ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ فَوْلًا مَنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَمَا فِيهِنَ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ السَمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ السَمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾

## ٤٢ \_ مِنْ عَقِيْدَةِ غَامِضَةٍ إِلَىٰ وَتَنِيَّةٍ سَافِرَةٍ

وَانْتَقَلَ دُعَاةُ المَسِيْحِيَّةِ إِلَىٰ أُوْرُوبَّةَ بِدَافِعِ مِنْ عِنْدِهِمْ (١) ، وَقَدْ شَاعَتْ فِيْهَا الوَثَنِيَّةُ السَّافِرَةُ مِنْ زَمَّانٍ ، وَغَاصَتْ فِيْهَا إِلَىٰ الأَذْقَانِ ، فَكَانَ اليُونَانُ وَثِنِيِّيْنَ ، وَقَدْ

<sup>(</sup>١) لأَنَّ المَسِيْحَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِذَلِكَ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ أُرْسِلَ لِخِرَافِ بَني إِسْرَائِيْلَ الضَّالَة .

تَصَوَّرُوا صِفَاتِ اللهِ فِي شَكْلِ آلِهَةٍ شَتَّىٰ ، نَحَتُوا لَهَا تَمَاثِيْلَ ، وَبَنَوْا لَهَا مَعَابِدَ ، وَهَيَاكِلَ ، فَلِلرِّزْقِ إِللهُ ، وَلِلرَّحْمَةِ إِللُّهُ ، وَلِلْقَهْرِ إِللُّهُ ، وَكَانَتْ رُومِيَّةُ عَرِيْقَةً فِي الوَثَنِية والتَّمَسُّكِ بِالخُرَافَاتِ، وَقَدِ امْتَزَجَتِ ٱلوَثَنِيَّةُ بِلَحْمِهَا وَدَمِهَا ، وَجَرَتْ مِنْهَا مَجْرَىٰ الرّوح وَالدَّم ، وَكَانَ الرُّومانُ يَعْبُدُونَ آلِهَةً شَتَّىٰ ، فَلَمَّا وَصلَتْ إِلَيْهِمُ النَّصْرَانِيَّةُ ، وَتَنَصَّرَ قِسْطَنْطِينُ الكَبِيْرُ سَنَةَ (٣٠٦م) وَاحْتَضَنَ الدِّيْنَ الجَدِيْدَ ، وَتَبَنَّاهُ وَجَعَلَه دِيْنَ الدَّوْلَةِ الرَّسْمِيَّ ؛ بَدَأْتِ النَّصْرَانِيَّةُ تَأْخُذُ الشَّيْءَ الكَثِيْرَ مِنَ العَقَائِدِ الوَثَنِيَّةِ ، وَالتَّقَالِيْدِ الرُّومِيَّةِ وَٱلفَلْسَفَةِ اليُّونَانِيَّةِ ، وَتَدْنُو إِلَيْهَا رُوَيداً رُويداً ، وَصَارَتْ تَفْقِدُ أَصَالَتَهَا النَّبُويَّةَ ، وَبَسَاطَتَهَا الشَّرْقِيَّةَ ، وَحَمَاسَتَهَا التَّوْحِيْدِيَّةَ ، وَدَخَلَ فِيْهَا بَعْضُ المُنَافِقِيْنَ ، فَطَمَّمُوهَا بِعَقَائِدِهِمُ القَدِيْمَةِ ، وَذَوْقِهمُ الوَتَنِيِّ ، وَنَشَأْ مِنْ ذَلِكَ دِيْنٌ جَدِيْدٌ ، تَتَجَلَّىٰ فِيْهِ النَّصْرَانِيَّةُ ، وَالوَثَنِيَّةُ سَوَاءً بسَوَاءٍ .

وَكَذَلِكَ سَارَتِ النَّصْرَانِيَّةُ الزَّاحِفَةُ الفَاتِحَةُ عَلَىٰ دَرْبِ عَيْرِ الدَّرْبِ الَّذِي سَلَكَ المَسِيْحُ بِهَا عَلَيْهِ ، وَدَعَا إِلَيْهِ ،

وَكَانَتْ كَسَالِكِ طَرِيْقٍ يَضِلُّ عَنِ الطَّرِيْقِ - عَنْ قَصْدٍ ، أَوْ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ - فَيُ طَرِيْقٍ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ - فِي ظَلاَمِ اللَّيْلِ ، فَيُواصِلُ سَيْرَه عَلَىٰ طَرِيْقٍ لاَ يَلْتَقِي بِالطَّرِيْقِ الأَوَّلِ إِلَىٰ الأَخِيْرِ .

وَلَهاذِهِ ٱلحِكْمَةِ الدَّقِيْقَةِ الَّتِي لاَ يَعْرِفُهَا إِلاَّ مَنْ قَرَأَ تَارِيْخَ هَاذِهِ الدِّيَانَةِ وَصَفَهَم اللهُ بِالضَّلاَلِ حِيْنَ وَصَفَ اليَّهُودَ بِالمَعْضُوبِيَّةِ ، فَقَالَ عَلَىٰ لِسَانِ المُسْلِمِيْن : اليَهُودَ بِالمَعْضُوبِيَّةِ ، فَقَالَ عَلَىٰ لِسَانِ المُسْلِمِيْن : ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلدِّينَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَصِرَطَ ٱلَّذِينَ النَّعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَلَا ٱلصَّرَاطَ ٱلدِينَ المُسْتَقِيمَ عَلَيْهِمْ فَلَا ٱلصَّالِينَ ﴾ عَلَيْهِمْ فَلَا ٱلصَّالِينَ ﴾ عَلَيْهِمْ فَلَا ٱلصَّالِينَ ﴾ الفَاتِحَة : ٢-٧] .

وَكَانَتْ فِي ذَلِكَ مَأْسَاةٌ لأُوْرُوبَّةَ ، وَمَأْسَاةٌ لِلإِنْسَانِيَّةِ الْتِي قَادَتْهَا أُورُوبَّةَ زَمَناً طَوِيْلاً ، وَلاَ تَزَالُ مُسَيْطِرَةً عَلَيْهَا ، وَهُ لِللَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعَدُ ﴾ عَلَيْهَا ، وَهُ لِللَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعَدُ ﴾ [الرُّوم: ٤] .

نشاطات تعليمية



( انظر : ص : ۲۹ ـ ٤٧ )

- ١ ما اسم الرجل الذي كان يبيع الأصنام ؟
  - ٢ كان لآزر ولدرشيد ، ما اسمه ؟
    - ٣ ما موقف إبراهيم من الأصنام ؟
      - ٤ كيف نصح إبراهيم أباه ؟
      - · لماذا كسر إبراهيم الأصنام ؟
- 7 لِمَ ترك إبراهيم الصنم الأكبر ، فلم يكسره بالفأس ؟
  - ٧ كيف عاقب عُبَّاد الأصنام إبراهيم عَلَيْكُلْ ؟
    - مل أثرت النارُ في إبراهيم ؟ ولماذا ؟
      - ٩ لماذا لم يعبد إبراهيم الكواكب ؟
        - ١٠ اذكر ثلاث صفات لله عز وجل .
      - ١١ لماذا غضب الملك من إبراهيم ؟

٣٤٢

١٢ \_ كيف استطاع إبراهيم أن يُسْكِتَ الملك الضال ؟

- ١٣ ما أهم صفة اتصف بها إبراهيم ؟
- ١٤ كيف خرج ماءُ زمزم من الأرض ؟
  - ١٥ ماذا رأى إبراهيم في منامه ؟
    - ١٦ \_ من بني الكعبة المشرفة ؟
- ١٧ متى يسافر المسلمون إلى الكعبة ؟ ولماذا ؟
  - ١٨ من بني بيت المقدس ؟
    - ١٩ ما اسم زوج إبراهيم ؟
    - ٢٠ \_ ما اسم ولد إسحاق ؟

#### املاً الفراغات التالية بالكلمة المناسبة:

- ( الفأس ، يموت ، المروة ، تنفع ، إبراهيم ، مكة )
  - الأصنام لا تضر ولا . . . .
  - ضرب إبراهيمُ الأصنام بـ . . . .
    - \_ أوقدوا ناراً وألقوا فيها . . . .
      - \_ الله حي لا . . . .
      - وصل إبراهيم إلى ....
  - ـ كانت هاجر تجري من الصفا إلى . . . .
    - اختر الإجابة الصحيحة:
  - الأصنام مصنوعة من الحجارة ، فهي :
    - أ ـ لا تضر ولا تنفع .

نشاطات تعليمية

ب \_ تتكلم وتسمع .

**ح** ـ تأكل وتشرب .

\_النار محرقة ، وعندما أُلقي فيها إبراهيم :

أ \_ أحرقته .

ب - كانت برداً وسلاماً عليه .

- بني إبراهيمُ الكعبة ، فساعده :

أ \_ إسحاق .

ب - آزر .

. إسماعيل .

من القائل ؟

﴿ رَبَّنَا نَقَبُّلُ مِنَّا أَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ .

﴿ قَالَ يَكَأَبِتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴿ سَتَجِدُنِ ٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ ﴾ .

﴿ قُلْنَا يَكْنَارُ كُونِي بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى ٓ إِبْرَهِيمَ ﴾ .

ضع كلمة (صح) أو (خطأ) أمام كل جملة من الجمل التالية:

\_ كان إبراهيم ينصح لقومه ، وكان الناس يغضبون ولا يفهمون .

- إن إبراهيم كسر الأصنام ، وأهانها .

- كان الملك في زمن إبراهيم عادلًا ، صالحاً .

\_ إن الله قوي لا يغلبه شيء .

- بنى إبراهيم وابنه إسماعيل الكعبة .

\_كان ليعقوب عشرة أولاد .

ع ع ٣ ٤ قصص النبيين للأطفال

رَبِّب الكلمات الآتية لتصير جملاً مفيدة:

\_كثيراً ، جداً ، يحب ، إسماعيل ، إبراهيم ، كان .

\_ دعا ، قومه ، الله ، عبادة ، إبراهيم ، إلى .

\_ يعرفون ، لا تنطق ، ولا تسمع ، كانوا ، الأصنام ، أن .

\_الكعبة ، الحج ، المسلمون ، إلى ، أيام ، يسافر .

ارسم في هذا المربع ماءً ينبع من الأرض ، ثم لوِّنه :

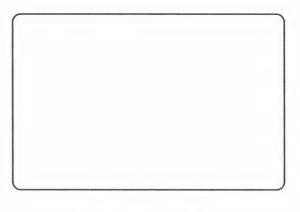

نشاطات تعليمية تعليمية



( انظر : ص : ٥١ - ٨٨ )

- ١ \_ كم أخاً كان ليوسف ؟
- ٢ اذكر صفتين اتصف بهما يوسف .
- ٣ \_ ما الرؤيا العجيبة التي رآها يوسف ؟
- ٤ لماذا حسد إخوة يوسف أخويْهم يوسف وبنيامين ؟
- بين السبب الذي كان يدعو يعقوب للحرص على يوسف ،
   وعدم إرساله مع إخوته ليلعب معهم .
  - ٦ أين أُلقى يوسف ؟
- الحيلة التي لفَّقها إخوة يوسف على أبيهم بعد إلقائهم أخاهم في البئر ؟
  - ٨ كيف جاء إخوة يوسف عشاءً إلى أبيهم ؟
    - ٩ \_ من أخرج يوسف من البئر ؟
- ۱۰ \_ ماذا قال عزیز مصر لامرأته عندما اشتری یوسف بدراهم معدودة ؟

قصص النبيين للأطفال

۱۱ \_ راودت امرأة العزيز يوسف على الخيانة ، فما موقف يوسف ؟

- ١٢ \_ ما الصفات التي عُرِف بها يوسف وهو في السجن ؟
- ١٣ \_ تحدَّث عن موعظة التوحيد التي قام بها يوسف في السجن.
  - ١٤ ما الرؤيا التي رآها ملك مصر ؟
  - ١٥ كيف فسر يوسف رؤيا الملك ؟
  - ١٦ \_ لماذا أصرَّ يوسف علىٰ براءته قبل خروجه من السجن ؟
    - ١٧ \_ ما المهمة التي أوكلها ملكُ مصر ليوسف ؟
  - ١٨ \_ كيف عامل يوسف إخوته الذين جاؤوا يطلبون الطعام ؟
    - ١٩ \_ كيف ظهر سرُّ المسألة في حياة يوسف ؟
    - ٢٠ \_ بيِّن تأويل الرؤيا التي رآها يوسف وهو صغير .
      - أُذْكر معانى الكلمات التالية:
      - يرتع ، الموعظة ، جَواد ، ملَّة ، عجاف ، القحط .
        - ما أضداد الكلمات التالية:
      - كثيرة ، سِمان ، خصب ، كريم ، خيانة ، جاهل .
        - أكْتب عبارةً على نسق العبارة التالية:
        - إنَّ الأنبياء يجهرون بالحق في كل مكان .
    - دلَّ علىٰ ضمائر الرَّفع المتصلة بالأفعال المضارعة ، وسَمِّها :
      - \_ الإخوةُ دائماً يلعبون جميعاً .
        - \_ الطالبان ينجحان بتفوق.
      - الممرضات يُسعفن الجرحى .
      - \_ أنتِ دائماً تنتصرين على الشر.

شاطات تعليمية

| ضَعْ خبراً منصوباً في الفراغ من الجمل التالية :           |
|-----------------------------------------------------------|
| _كان يعقوبُ                                               |
| ـ صار يوسفُ                                               |
| _ أصبح الحقُّ                                             |
| ضَع الكلمة المناسبة مكان النقط فيما يلي:                  |
| ( أخاف ، أميناً ، يوسف ، سمان ، كوكباً )                  |
| _رأىٰ يوسفُ أحد عشر                                       |
| _كان يعقوب يخاف على كثيراً .                              |
| ـ أنا لا أخون ، أنا الله تعالىن .                         |
| _رأىٰ الملكُ في المنام سبع بقرات                          |
| _كان يوسف لخزائن مصر .                                    |
| أرْسم في هذا المربع خروفاً يرعىٰ في البستان ، ثم لوِّنه : |
|                                                           |
|                                                           |
|                                                           |
|                                                           |
|                                                           |
|                                                           |
|                                                           |
|                                                           |
|                                                           |

٣٤٨ عص النبيين للأطفال



( انظر : ص : ۹۱ ـ ۱۱۳ )

- ١ \_ إلىٰ أي شيء يدعو الشيطانُ الإنسانَ ؟
- حا الحيلة التي اتبعها الشيطانُ لإبعاد الناس عن عبادة الله
   تعالى ؟
- ٣ \_ كيف تطورت عبادة الناس لغير الله حتى وصلت إلى عبادة الأصنام ؟
  - ٤ \_ اذكر ثلاثة أسماء لأصنام عبدها الناس من دون الله .
    - لماذا أرسل الله تعالى الرسل ؟
    - ٦ \_ ما صفات النبي نوح عَلَيْتُلِلْ ؟
    - ٧ \_ ما موقف قوم نوح من دعوته إلى التوحيد ؟
  - ٨ = كم عاماً مكث نوح في قومه يدعوهم إلى الله تعالى ؟
    - ٩ \_ لماذا دعا نوحٌ على قومه ؟
    - ١٠ \_ كيف نجا نوحٌ والمؤمنون ؟
  - ١١ \_ ما موقف قوم نوح من نبيهم عندما رأوه يصنع السفينة .

نشاطات تعليمية ٢٤٩

```
١٢ _ من ركب في السفينة ؟
```

١٣ \_ رأى نوحٌ ابنه في الطوفان ، فماذا قال له ؟

١٤ \_ ما مصير ابن نوح ؟

١٥ \_ لماذا حزن نوحٌ على موت ابنه ؟

١٦ \_ كيف صحَّح القرآن موقف نوح من ابنه ؟

١٧ \_ أين استوت السفينة بعد انتهاء الطوفان ؟

١٨ \_ ماذا جرىٰ للكفار في الطوفان ؟

١٩ \_ كيف بارك اللهُ تعالىٰ في ذرية نوح ؟

٢٠ \_ ما مصير الكفاريوم القيامة ؟

رتِّب الكلمات التالية لتصير جُملاً مفيدة:

\_الناسُ ، واحدةً ، آدم ، كان ، أمةً ، الله ، أبوهم ، وربهم .

\_اللهُ ، فأرسل ، أراد ، الناس ، ينصح ، أن ، رُسُلاً ، لهم .

\_صالحاً ، رجلاً ، عاقلاً ، وكان ، نوح ، كريماً ، كان ، حليماً .

ضَع الكلمة المناسبة في الفراغ من الجمل التالية:

( سفاهة ، المشركين ، نوحاً ، اجتهد ) .

\_ أراد اللهُ أن يرسل . . . . إلىٰ قومه .

\_عبادةُ الأصنام ضلال و . . . .

\_ دعا نوح قومه و . . . . في النصيحة .

ـ الله لا يقبل الشفاعة في . . . .

ضَعْ حرف العطف المناسب في الفراغات التالية:

\_ اجتهد نوحٌ كثيراً . . . . بقي يدعو قومه زمناً طويلاً .

\_ يلمع البرق . . . . يقصف الرعد . . . . ينزل المطر .

٣٥٠

\_قال نوح لابنه: آمنْ بالله . . . . اركب معنا في السفينة .

اجْعَلِ الجملة التالية مبنيةً للمجهول ، واضبط حركة الفاعل ونائب الفاعل :

لا يقبلُ اللهُ الشَّفاعة من المشركين.

ارسمْ سفينة في هذا المربع ، ثم لوِّنها :

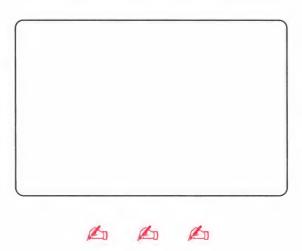

نشاطات تعليمية تمامية



- ١ \_ ما صفات قوم عاد ؟
- ٢ \_ ما موقف قوم عاد من نِعَم الله الكثيرة عليهم ؟
- ٣ \_ اذكر ثلاثة أشياء انشغل بها قوم عاد عن عبادة الله تعالى ؟
  - ٤ ما اسم الرسول الذي أرسله الله إلى عاد ؟
    - إلى أي شيء دعا هود قومَ عاد ؟
  - ٦ ما جواب عاد إزاء دعوة هودٍ لهم إلىٰ عبادة الله تعالىٰ ؟
    - ٧ بماذا اتهم عاد هوداً ؟ وما ردُّه عليهم ؟
    - ٨ ـ هل طلب هو د أجرة على دعوة التوحيد ؟
    - ٩ تبرًّأ هود من أصنام عاد ، فماذا قال لهم ؟
      - ١٠ \_ لماذا لم يخفُ هود من عادٍ ؟
    - ١١ \_ أصرَّ قوم عاد على الكفر ، فبماذا أنذرهم هود ؟
    - ١٢ \_ هل كان هود يعرف متى ينزل العذاب بعاد ؟ ولماذا ؟
      - ١٣ \_ ماذا كان يفعل قوم عاد إذا رأوا السحاب ؟
        - ١٤ كيف جاء العذابُ إلى عادٍ ؟

٣٥٢ قصص النبيين للأطفال

١٥ - كم يوماً دام العذابُ على قوم عاد؟

١٦ \_ ما مصير عاد بعد مجيء عذاب الله تعالىٰ ؟

١٧ \_ ما مصير المؤمنين بالله مع نبيهم هود ؟

ضَعْ خبراً مناسباً لـ: (إنَّ ) أو إحدىٰ أخواتها ، واضبط حركة آخره ؛ في الجمل التالية :

- \_إن الرجالَ . . . .
- \_ ليت الناس . . . .
- ـ ظنَّ قومُ عادٍ أن العذابَ . . . .

ضَعْ اسماً مناسباً لكان أو إحدى أخواتها ، واضبط حركة آخره ؛ في الجمل التالية :

- \_ صارت . . . . عادٍ وبالأ عليهم .
  - \_كانت . . . . عادٍ قصوراً .
- \_ ظلّ . . . . داعياً إلى الله بحكمة ورفق .

علِّل سبب كتابة الهمزة المتوسطة على ألف في الكلمات التالية :

رأوا ، فأس ، التأخر .

هات أضداد الكلمات التالية:

حكمة ، إيمان ، عدل ، قوة ، بناء .

امْلاً الفراغات في الجمل التالية بالكلمة المناسبة:

( يرسل ، خيراً ، تقلع ، رفق )

- \_ مازال هو دُ يدعو قومه بحكمةٍ و . . . .
- \_إن الله . . . . إلى كل قوم رجلًا منهم ينصح لهم .
  - الأصنام لا تملك . . . . ولا شراً .

نشاطات تعليمية

\_ هبَّت العاصفة . . . . الأشجار .

ركِّب جملةً مفيدة من الكلمات التالية ، واضبط أواخرها بالشكل :

اللهُ ، ذرية ، الأرض ، بارك ، في ، فانتشرت ، نوح ، في .

ضَعْ مضافاً مناسباً في الفراغات التالية:

- كانوا يبنون قصوراً من . . . . حاجةٍ إليها .

\_ جعل اللهُ عاداً خلفاء من بَعْدِ . . . . نوح .

- في . . . . الشتاء يهطل المطر غزيراً .

ارسمْ في هذا المربع بيتاً جميلاً ، ثم لوِّنه :

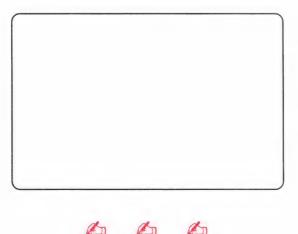

ع ٣٥٤



( انظر : ص : ۱۳۳ \_ ۱۶۸ )

- ١ كيف كانت أرض ثمود ؟
- ٢ بين مواطن التشابه بين عاد وثمود ؟
- ٣ بماذا قابلت ثمود نِعَم الله الكثيرة عليها ؟
- ٤ ما الذي حَمَل ثمودَ على الكفر والطغيان ؟
  - لماذا أرسل اللهُ تعالى صالحاً عَلَيْتُلِيدٌ ؟
    - ٦ \_ ما صفات النبي صالح ؟
    - ٧ إلىٰ أي شيء دعا صالح قومه ؟
- كيف قابل قومُ صالح نبيَّهم ؛ إزاء دعوته لهم إلىٰ عبادة الله ؟
  - ٩ \_ ما موقف الأغنياء من دعوة صالح ؟ ولماذا عارضوه ؟
    - ١٠ \_ تحدَّث عن نصيحة صالح لقومه .
    - ١١ \_ ما الَّاية التي أرسلها اللهُ تعالىٰ مع صالح عَلِيَّ ؟
      - ١٢ \_ من أين خرجت الناقة ؟
- ١٢ \_ ما الواجبات التي طلب صالحٌ تنفيذها من قومه تجاه الناقة ؟

نشاطات تعليمية

```
١٤ _ ما موقف ثمو د من الناقة ؟
                        ١٥ _ لماذا قتل قومُ ثمود الناقة ؟
                ١٦ - لماذا أرسل اللهُ العذاب على ثمود؟
١٧ _ كم عدد المفسدين في قوم ثمود الذين لا يُصْلِحُون ؟
 ١٨ _ كم يوماً أمهل صالح قومَه قبل أن يأتيهم العذاب ؟
      ١٩ _ ما العذاب الذي أرسله الله تعالى على ثمود ؟
  ٢٠ _ اذكر قول رسول الله على عندما مرَّ على ديار ثمود.
           ضَع الفعل المناسب للمفعول المطلق فيما يلي :
                      _ . . . . في الحجارة نقوشاً بديعة .
                         _ . . . . الإنسانُ صناعةً متقدمة .
                            _ . . . . السبارُ اندفاعاً قوياً .
     ضَعْ جمع المذكر السالم المناسب في الفراغ مما يلي :
                           _ يصلّي . . . . لربهم كل يوم .
                             _ يحب اللهُ . . . . من عباده .
                      _غرس . . . . الشجيرات الصغيرة .
                     كوِّنْ من الكلمات التالية جملة مفيدة:
                   قوى ، صالح ، كان ، الإيمان ، بربه .
                استعملْ كلَّ كلمة مما يلي في جملة مفيدة:
                        ناقة ، طغيان ، تأسَّف ، موحشة .
              أكمل الجمل التالية بكلمات مناسبة مما يلى:
                  (السماء ، الصلاح ، نوح ، المدينة ) .
```

\_ ورثت ثمودُ عاداً كما ورثتْ عادٌ أمة . . . .

٣٥٦ قصص النبيين للأطفال

ـ فتح الله على ثمود بركات من . . . . والأرض .

\_ وُلد صالح في بيت شريف ، ونشأ على . . . .

- هاجر صالح والمؤمنون من . . . . الشقية .

اشرح معانى الكلمات التالية:

النجيب ، الرشيد ، فخم ، استكبر .

هَاتِ أضداد الكلمات التالية:

خائف ، حزين ، كبير ، أخطأ ، أصلح .

ارسمْ بستاناً جميلاً في هذا المربع ، ثم لوِّنه :

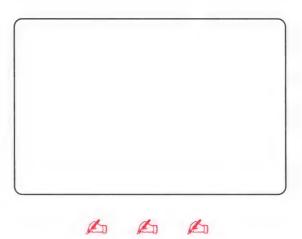

شاطات تعليمية



( انظر : ص : ١٥١ ـ ١٧٦ )

- ١ إلىٰ أين انتقل يعقوب مع أولاده ؟ ولماذا ؟
- ٢ \_ ماذا كان يعمل أولاد يعقوب في أرض كنعان ؟
- ٣ لماذا أرسل يوسف في طلب يعقوب وأولاده ؟
- ٤ ما الأسباب التي دفعت أهل مصر كي يحبوا يوسف ؟
- - اذكر بعض الأعمال الجليلة التي عملها يوسف لأهل مصر .
  - 7 ماذا كان يُدعى الكنعانيون ؟ وما صفاتهم ؟
- تحدث عن العلاقة بين الكنعانيين وأهل مصر بعد أن تغيرت الأحوال بالكنعانيين .
  - ٨ من هم الفراعنة ؟
  - ٩ اذكر ثلاثة صفات لفرعون مصر .
  - ١٠ لماذا ادّعى فرعونُ مصر الربوبية ؟
  - ١١ \_ ما السبب الذي دعا فرعون مصر لذبح الأطفال ؟
  - ١٢ لماذا خافت أم موسىٰ على صغيرها ؟ وماذا فعلت ؟

٣٥٨ عصص النبيين للأطفال

```
١٣ _ من كان في الصندوق الذي رُمي في النيل ؟
```

- ١٤ استبقى فرعونُ موسى . فما السبب الذي دعاه لهذا
   الاستقاء ؟
  - ١٥ \_ أين تربي موسى ؟
  - ١٦ لماذا امتنع موسى عن الرضاعة من المرضعات ؟
    - ١٧ \_ من أرضع موسى أخيراً ؟
    - ١٨ اذكر ثلاث صفات لموسى .
    - ١٩ لماذا ضرب موسى القبطى فقتله ؟
      - ٢٠ \_ لِمَ خرج موسىٰ خائفاً حَذِراً ؟
        - ضَعْ أسئلة للإجابات التالية:
    - \_ جاء يعقوب وأولاده إلى مصر ، ففرح بهم يوسف .
      - \_ كان يعقوب كبير البلاد ، وشيخ مصر .
        - \_كان فرعون ملكاً جباراً متكبراً .
  - وضعتْ أمُّ موسىٰ طفلها في صندوق ، وألقته في النهر ؟ اشرحْ معانى الكلمات التالية :
    - أغاث ، الإنصاف ، جزعت ، ارتاب .
    - استعمل الكلمات التالية في جمل مفيدة:
    - استقبل ، تغيّرت ، مغرور ، الحنون ، مسكين .
    - ضَعْ في كل فراغ مما يلي اسماً من الأسماء الخمسة :
      - \_ دفنوا الشيخ في مصر ، وكأنهم فقدوا . . . .
    - \_ماذا يصنع بالقصور و . . . . وإخوته في بيت صغير ؟!
      - \_ وقع الطفلُ فسقطتْ أسنانُه من . . . .

نشاطات تعليمية ٢٥٩

| ضَعِ الخبرَ المناسب في الفراغ مما يلي :                    |
|------------------------------------------------------------|
| ـ الطّعام والشراب                                          |
| - الحزن و المصيبة                                          |
| ـ فرعونُ مصر وأعماله                                       |
| _ الأمّ وأولادها                                           |
| أدخِلُ ( أل ) التعريف علىٰ النكرات التالية :               |
| أم ، قصر ، أرض ، غابة ، بكاء .                             |
| ارسمْ في هذا المربع صندوقاً يجري على سطح الماء، ثم لوِّنه: |

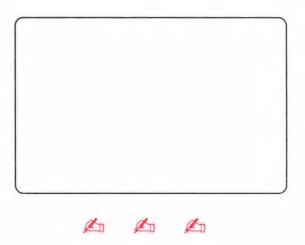

٣٦.



(انظر: ص: ١٧٦\_٥٠)

- ١ إلى أين ذهب موسى بعد قتل القبطي ؟
  - ٧ لماذا كانت مدين بلاداً سعيدة ؟
- ٣ ماذا كانت المرأتان تفعلان عند البئر؟
  - ٤ \_ لِمَ سقى موسى غنم المرأتين ؟
- مَنْ أضاف موسىٰ في مدين ؟ ولماذا ؟
- ح وصفت ابنة الشيخ موسى بصفتين ، ما هما ؟ وما سبب نَعْتِه بهاتين الصفتين ؟
- عرض الشيخُ على موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه ، فماذا قال
   له ؟
  - ما الصداق الذي عرضه الشيخُ على موسى ؛ ليزوِّجه ابنته ؟
    - ٩ \_ إلى أين توجَّه موسى بأهله ؟
    - ١٠ \_ ماذا رأى موسى في طريقه إلى مصر ؟ وماذا فعل ؟

١١ \_ عدِّد الفوائد التي ذكرها موسىٰ لعصاه .

- ١٢ \_ ما الآيات التي منحها الله تعالىٰ لموسىٰ ؟
- ١٣ \_ لماذا أمر الله تعالى موسى أن يذهب إلى فرعون ؟
- ۱٤ \_ ما موقف فرعون عندما دعاه موسى إلى التوحيد ، وعبادة الله عز وجل ؟
  - ١٥ \_ ما المعجزة الباهرة التي ألقاها موسى أمام فرعون ؟
  - ١٦ \_ ما الجائزة التي وعد فرعون بها السحرة إن انتصروا ؟
  - ١٧ \_ في لقاء السحرة مع موسى ، من انتصر الحق أم الباطل ؟
- ۱۸ ـ ماذا فعل فرعون عندما انتصر موسىٰ علىٰ السحرة ؟ وبماذا هدَّد ؟
  - ١٩ \_ لماذا آمن السحرة ؟
  - ۲۰ \_ ما اسم وزير فرعون ؟

اشرح معاني المفردات التالية:

تذودان ، هاج ، حجج ، قبس ، زجر .

هَاتِ أضداد الكلمات التالية:

حبّذا ، بادية ، بكّر ، خير ، فقير .

استعمل الكلمات الآتية في جمل مفيدة :

تولَّىٰ ، استحياء ، الأمين ، سافر ، يصطليان .

أدخلُ أداةَ النصب « لن » على الأفعال الخمسة الواردة في الجمل التالية :

ـ وجد امرأتين تذودان غنمهما ، وتنتظران أن يسقي الناس .

- العمال يعطلون يوم الجمعة .

\_السحرة يستمعون لفرعون .

- إنك تخالفين الأنظمة المدرسية .

اجعلْ كلَّ فعل من الأفعال التالية مزيداً بحرفين ، ثم ضع كلاً منها في جملة مفيدة :

جمع ، حلف ، قطع .

ارسمْ في هذا المربع شجرة خضراء ، ثم لوِّنها :

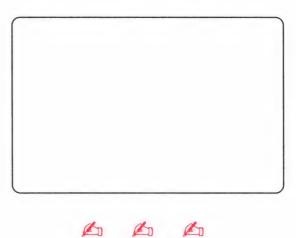

شاطات تعليمية شاطات تعليمية



( انظر : ص : ۲۰۷ ـ ۲۲۲ )

- ١ \_ اذكر ثلاث صفات لمؤمن آل فرعون .
- ٢ \_ كيف دخل الإيمان في بيت فرعون وهو لا يشعر ؟
  - ٣ \_ لماذا سَئِم بنو إسرائيل من إيذاء فرعون لهم ؟
- ٤ ما اسم النهر الذي يروي مصر ويسقى الزروع فيها ؟
- حدثت المجاعات في زمن فرعون ؟ ولماذا ؟
- ٦ \_ ما الآيات الخمس التي أرسلها الله تعالىٰ علىٰ فرعون وقومه ؟
  - ٧ \_ كيف علم أهل مصر ضعفَ فرعون ؟
    - ٨ إلى كم سبط انقسم بنو إسرائيل ؟
- ٩ \_ لماذا سرى موسى ببني إسرائيل ليلاً ، وخرج بهم من مصر ؟
  - ١٠ \_ كيف نجئ اللهُ تعالىٰ موسىٰ وقومه من بطش فرعون ؟
    - ١١ \_ كيف غرق فرعون وجنوده ؟
    - ١٢ \_ هل قبل الله توبة فرعون وهو يغرق ؟
    - ١٣ \_ شكا بنو إسرائيل العطش إلى موسى ، فماذا فعل ؟

```
١٤ - لماذا كفر بنو إسرائيل ؟
```

- ١٥ \_ ما قصة البقرة ؟ وما سبب عناد بني إسرائيل ؟
  - ١٦ \_ ما وظيفة النبي ؟ وماذا يُعلِّم الناس ؟
- ١٧ \_ ما اسم الكتاب السماوي الذي أُنزل على موسى ؟
  - ١٨ لِمَ فُتِن بنو إسرائيل بالعجل ، وعبدوه ؟
  - ١٩ \_ ما العقاب الذي عاقبه موسى للسامري ؟
- ٢٠ \_ تحدَّث عن قصة السفينة التي ركبها الخضر وموسى ؟ وما الغاية من سردها ؟

# ضَع الكلمة المناسبة فيما يأتي في الفراغات التالية:

- (طاعة ، فرعون ، الله ، الرجل ، الحكمة )
- ـ وعظ . . . . قومه ، وبذل لهم ودَّه ونصيحته .
- \_ على المرأة أن تطيع زوجها ، ولكن لا . . . . لمخلوق في معصية الخالق .
  - \_كان . . . . بليداً جداً ، ضاعت فيه . . . . والموعظة .
    - \_النبي يُعلِّم الناس كيف يعبدون . . . .

### اذكر معاني الكلمات التالية:

- مدبرون ، سئم ، جزع ، السبط ، السلوى .
  - اجمعْ كُلاً من الأسماء التالية جمع تكسير:
    - مسجد ، عاقل ، تقى ، جبل ، كتاب .
    - رَتِّب الكلمات التالية لتصير جملاً مفيدة:
      - \_غرقاً ، فرعون ، البحر ، مات ، في
- أن ، البحر ، أمر ، موسى ، الله ، يضرب ، بعصاه

نشاطات تعليمية تعليمية

| ـ الإنسان ، دون ، لا يستطيع ، يعيش ، أن ، شرعية ، إلَّهية . |
|-------------------------------------------------------------|
| حوِّلْ كل مفرد مما يلي إلىٰ جمع :                           |
| نور ، ماء ، شجرة ، بلاء ، حارس .                            |
| ضَعِ المبتدأ المناسب في الفراغ مما يلي :                    |
| ـ آلِ فرعون رجلٌ رشيد .                                     |
| ـ كتابٌ سماوي أُنزل على موسى .                              |
| ـ العاقل يطيعُ أبويه .                                      |
| ـ يبسط الرزق لمن يشاء .                                     |
| ـ إلىٰ الشام طريقٌ واضح معلوم .                             |
| ارسم في هذا المربع بحراً متلاطم الأمواح ، ثم لوِّنه:        |

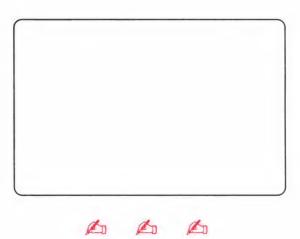



### الأسئلة:

١ \_ إلىٰ مَنْ أرسل النبي شُعيب ؟

٢ \_ ما العقدة التي كان أهلُ مدين يعانون منها ؟

٣ \_ إلى أي شيء دعا شعيب قومه ؟

٤ \_ ما جواب قوم شعيب على دعوته إلى التوحيد ؟

ما السهم الأخير الذي أطلقه المتكبرون من قوم شعيب ؟

ما عاقبة أهل مدين نتيجة تكذيبهم للنبي وكفرهم بنعمة الله ؟
 ثُنِّ المفردات التالية :

انتصار ، نصيحة ، قصة ، نبيّ ، مكيال .

اشرح معانى الكلمات التالية:

الأيكة ، لا تبخسوا ، التطفيف ، عوجاً ، جاثمين .

هَاتِ أضداد الكلمات التالية:

افتحْ ، كُذَّبتْ ، ينهىٰ ، رِفْق ، جَمَعَ .

ركُّب جملة مفيدة من الكلمات التالية ، واضبط أواخرها بالشكل : النصيحة ، الميزان ، الأمانة ، الحسد ، الإصلاح .

| لتكون جملة | الثاني | السطر | من | يُناسبها | ما | مع | الأول | السطر | من | مة | کا | خذْ  |
|------------|--------|-------|----|----------|----|----|-------|-------|----|----|----|------|
|            |        |       |    |          |    |    |       |       |    |    |    | مفيا |

نصيحةٌ ، حلالٌ ، شُعَيْبٌ ، رزقٌ .

نبيٌّ ، حَسَن ، مُخْلِصة ، طيِّب .

ضَع كلَّ كلمة مما يلي في المكان المناسب لها:

(حلالاً ، نفقه ، وحده ، علماً )

\_الله هو الرقيب عليكم . . . .

\_ أغناه الله ورزقه . . . . طيباً .

\_قالوا: يا شعيب ما . . . . كثيراً ما تقول .

ربّنا وسع كل شيء . . . .

ربِّب الكلمات الآتية لتصير جُملاً مفيدة:

\_ أهلُ ، كان ، مدين ، المكيال ، ينقصون .

\_ بعث ، إلى نبيّه ، قومه ، الله ، شعيباً .

\_ إلا ، توفيقي ، بالله ، ما .

\_افتح ، وبين ، ربنا ، بيننا ، بالحق ، قومنا .

ارسم في هذا المربع ميزاناً كفتاه متعادلتان ، ثم لوِّنه :

٣٦٨



( انظر : ص : ۲۷۷ \_ ۲۹۰ )

- ١ \_ ماذا سخّر اللهُ تعالىٰ لداود عَلَيْمُ ؟
  - ٢ \_ كيف شكر داود نِعَم الله عليه ؟
- ٣ عدِّد بعضَ نِعَم الله تعالىٰ علىٰ سليمان عَلَيْتُ اللهُ ؟
  - ٤ كيف تجلَّىٰ ذكاء سليمان ؟
- \_ كيف تجلّىٰ تيقّظ سليمان في تدبير مملكته ورهبة سلطانه ؟
  - ٦ ما المهمة التي قام بها الهدهد ؟
  - ٧ \_ إلىٰ أيِّ شيء دعا سليمانُ ملكةَ سبأ ؟
    - ٨ \_ بماذا أجابت ملكةُ سبأ سليمانَ ؟
  - ٩ \_ لماذا أحضر سليمان عرش ملكة سبأ قبل أن تصل إليه ؟
    - ١٠ \_ لِمَ غَيَّر سليمان بعض صفات عرش ملكة سبأ ؟
      - ١١ \_ من أي شيء أمر سليمان أن يُبني القصر ؟
        - ١٢ \_ هل أسلمت ملكة سبأ ؟ ولماذا ؟
    - ١٣ \_ ماذا نسب اليهود إلى سليمان ؟ وبماذا ردَّ اللهُ عليهم ؟

استعملْ كلَّ كلمة مما يلي في جملة مفيدة:

الدعاء ، التسبيح ، النعمة ، الريح ، النمل .

ضَع الكلمة المناسبة في الفراغ من الجمل التالية:

(المياه ، زماناً ، جنودك ، الهدهد ، صدق ، اطلعت ، الجيش ) كان . . . . رائد سليمان وعينه ، يدله على مواضع . . . . ، ومنازل . . . . ، فبحث عنه فلم يجده ، فأنكر ذلك وتوعّده ، فغاب . . . . يسيراً ، ثم جاء ، فقال لسليمان : . . . . على ما لم تطلع عليه أنت ولا . . . . ، وجئت ك بخبر . . . . عن سبأ وملكتهم .

أدخلْ فعلاً ناقصاً على الجملتين الاسميتين التاليتين:

\_ الشمسُ طالعة .

\_القصرُ عظيم .

استعمل ( الواو ) و ( ثم ) و ( أو ) في ثلاث جمل مفيدة ، على غرار الجملة التالية :

\_ خصَّه اللهُ بفقه دقيق وعلم عميق.

ارسمْ في هذا المربع شمساً ساطعة ، ثم لوِّنها :

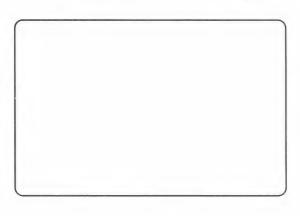

• ٣٧ .



- ١ \_ ماذا كان يمتلك أيوب ؟
- ٢ ما البلاء الذي أصاب أيوب ؟
- ٣ \_ من كان يقوم بأمور أيوب وتأمين احتياجاته ؟
  - ٤ كيف تلقى أيوب البلاء ؟
- \_ كيف عافىٰ اللهُ أيوب في بدنه ، وردَّ عليه ماله ؟
  - ٦ ما الهدف من إيراد قصة أيوب ؟
- ٧ ما اسم القرية التي أُرسل إليها يونس عَلَيْتُللا ؟
  - ٨ إلى أي شيء دعا يونس قومه ؟
  - ما جواب أهل نينويٰ علىٰ دعوة يونس ؟
    - ١٠ لِمَ خرج يونسُ مغاضباً لقومه ؟
    - ١١ كيف عبَّر أهلُ نينويٰ عن توبتهم ؟
    - ١٢ \_ كيف ابتلع الحوتُ يونسَ عَلَيْتُلَا ؟
      - ١٣ ماذا فعل يونس في بطن الحوت ؟
        - ١٤ هل استجاب اللهُ دعوة يونس ؟

| املاً الفراغات بالكلمات المناسبة:                   |
|-----------------------------------------------------|
| ( بدنه ، يونس ، ملجأ ، ماله ، صابراً ) .            |
| ـكان أيوب شاكراً لله تعالىي .                       |
| _عافيٰ الله أيوب في وردَّ عليه                      |
| ـ أرسل اللهُ حوتاً فالتقم                           |
| _علم يونس أن لا من الله إلا إليه .                  |
| رتِّب الكلمات التالية لتصير جملاً مفيدة:            |
| ـ له ، الغم ، فاستجبنا ، من ، ونجيناه .             |
| _ أحد ، يبق ، عليه ، يحنو ، لم ، زوجته ، سوىٰ .     |
| _مغاضباً ، تمادوا ، في ، فخرج ، كفرهم ، لهم .       |
| ضَعْ خبراً مناسباً من الكلمات التالية في الفراغات : |
| ( صابراً ، معينةً ، سجيناً )                        |
| ـ صاريونسُ في بطن الحوت .                           |
| ـ كان أيوبُ على البلاء .                            |
| ـ ظلَّت زوجةُ أيوب له حتىٰ شُفي من مرضه .           |
| ارسمْ في هذا المربع حوتاً في البحر ، ثم لوِّنه :    |
|                                                     |

٣٧٢



(انظر: ص: ۳۰۱\_۳۰۷)

- ١ \_ ما صفات الولد التي تجلَّت في دعاء زكريا ؟
  - ٢ \_ متى طلب زكريا من ربه أن يهب له ولدا ؟
    - ٣ \_ هل أجاب اللهُ دعاءَ زكريا ؟
- علىٰ أي شيء تدل استجابة الله لدعاء زكريا ؟
  - ما صفات امرأة عمران ؟
  - ٦ \_ ماذا نذرت امرأةُ عمران ؟
  - ٧ \_ ماذا وضعت امرأة عمران ؟ وماذا قالت ؟
- ما صفات الأنثى التي وضعتها امرأة عمران ؟
  - ٩ \_ مَنْ كفل ابنة امرأة عمران ؟
  - ١٠ \_ كيف تجلت عناية الله بالفتاة الصالحة ؟
    - ١١ \_ ماذا ألهم اللهُ تعالىٰ زكريا ؟
- ١٢ \_ ما الأمارة التي طلبها زكريا على إمكان تبشيره بولدٍ صالح ؟
- ١٣ \_ كيف تجلت قدرة الله تعالىٰ في إعطاء زكريا ولداً صالحاً ؟

نشاطات تعليمية تساطات تعليمية

١٤ - ما اسم الولد الذي بُشِّر به زكريا ؟

١٥ \_ ما صفات يحيى ؟

١٦ \_ بماذا امتاز يحيى عن أقرانه ؟

رتِّب الكلمات التالية لتصير جُملاً مفيدة:

ـ الله ، أن ، سألت ، يتقبل ، الولد ، به ، وينفع ، هذا .

ـ بأعباء ، إلا ، النبوة ، لا يضطلع ، الرجال .

ـ بالثمار ، أكرمها ، أوانها ، في ، غير ، والفواكه ، الله .

ـ بالصلاح ، تحلَّىٰ ، شاب ، وهو ، والتقوىٰ ، زكريا .

## ضَع الكلمة المناسبة في الفراغات التالية:

( لأبويه ، الخالص ، التقوىٰ ، النجابة ، يحيىٰ ، بأعباء )

وُلد . . . . فكان قرة عين . . . . ، وخليفة لوالده العظيم ، فاضطلع . . . . الدعوة إلىٰ الله ، والدين . . . ، وظهرت فيه آثار . . . . منذ الصغر ، فأقبل علىٰ العلم ، وتحلّىٰ بالصلاح و . . . .

ضَعْ خبراً مناسباً لـ : ( أَنَّ ) أو إحدىٰ أخواتها ، واضبط حركة آخره فيما يلى :

\_إنَّ مريمَ . . . . صالحة .

\_علم زكريا أَنَّ الدعاءَ . . . .

\_ ليت الحياة . . . . من الأمراض .

اضبط الاسم المعطوف والمعطوف عليه بالحركة المناسبة فيما يلى :

\_ كان اللهُ يُكرمها بالثمار والفواكه .

ـ زكريا نبيٌّ كريم ، وعاقل ذكيّ .

| ـ ظهرتْ آياتُ الله وقدرته في أسرة زكريا .          |
|----------------------------------------------------|
| ضَعْ فعلاً مناسباً للمفعول المطلق فيما يلي :       |
| ـ آياتُ الله وقدرتُه ظهوراً واضحاً .               |
| ـ الأملُ في نفس زكريا انتعاشاً كبيراً .            |
| ـ اللهُ دُعَاءَ زكريا استجابة .                    |
| ارسمْ في هذا المربع عنقوداً من العنب ، ثم لوِّنه : |
|                                                    |
|                                                    |
|                                                    |
|                                                    |
|                                                    |
|                                                    |
|                                                    |

نشاطات تعليمية تعليمية



(انظر: ص: ٣١١\_٣٣٩)

- ١ من هو آخر الرسل قبل نبينا محمد ﷺ ؟
  - ٢ \_ لماذا كانت قصة عيسى كلها عجب ؟
- ٣ \_ تحدَّث عن صفات اليهود ، وخضوعهم للأسباب الظاهرة .
  - ٤ ما سرُّ تفضيل بني إسرائيل قديماً على غيرهم من الأمم ؟
- - كيف تجلّى زهو بني إسرائيل ، واعتمادهم على الأماني والأحلام ؟
- حانت ولادة عيسى تحدياً للمحسوس المعروف ، وضّح ذلك .
  - ٧ اذكر بعضاً من المعجزات التي أُيِّد بها عيسى .
    - إلى أي شيء دعا عيسى اليهود ؟
    - ٩ \_ ما موقف اليهود من دعوة عيسي ؟
  - ١٠ \_ أراد اليهودُ قَتْلَ عيسى ، فكيف حماه اللهُ تعالى منهم ؟

٣٧٦

```
١١ - ما صفات النبي عيسىٰ في القرآن الكريم ؟
```

- ١٢ \_ من آمن بعيسى عَلَيْتُلِيدٌ ؟ ومَنْ كفر بدعوته ؟
- ١٣ ما اسم المؤمنين بدعوة عيسى ، أولئك الذين ناصروه ؟
  - ١٤ كيف كان عيسىٰ يقضى أكثر أوقاته ؟
  - ١٥ \_ ماذا طلب الحواريون من عيسى ؟ ولماذا ؟
  - ١٦ \_ لماذا حاول اليهود التخلص من عيسى ؟ وماذا فعلوا ؟
    - ١٧ كيف شُبِّه بين عيسى والرجل حامل الصليب ؟
      - ١٨ بمن نُفِّذ حكم الصلب ؟
      - ١٩ كيف نجا عيسي غليتلل ؟
      - ٢٠ متى ينزل عيسى مرة ثانية إلى الأرض ؟
        - املاً الفراغات التالية بالكلمة المناسبة:
      - (المسيح ، الله ، اليهود ، وحده ، الحواريون )
        - \_ أمعن . . . . في حب المال والمادة .
      - \_كانت ولادة . . . . تحدياً للمحسوس المعروف .
        - \_ كان المسيح يشفى المرضى بإذن . . . .
        - آمن . . . . بدعوة المسيح ، والتفوا حوله .
          - ـ دعا عيسى إلى عبادة الله . . . .
            - هَاتِ أضداد الكلمات التالية:
        - آتى ، الفقراء ، الجديد ، الضلالة ، العسر .
          - اشرح معاني المفردات التالية:
        - وجيهاً ، أُبرئ ، الحواريون ، المكر ، البر .

ضَعْ كلاً من الكلمات التالية مفعولاً لأجله مناسباً في الفراغ مما يلي :

(إمعاناً ، تنفيذاً ، تخلصاً ) .

ـ أراد اليهود قتل المسيح . . . . منه .

\_كذَّب اليهود بدعوة عيسى . . . . في الكفر .

\_ دعا عيسي إلى التوحيد . . . . لأمر الله تعالى .

بيِّن قاعدةً كتابة الهمزة في الكلمات التالية:

يجتزئ ، طائفة ، فقرائهم ، المؤمنون ، زائداً .

ارسمْ في هذا المربع مائدة فيها أطعمة مختلفة ، ثم لوِّن الشكل :





| ٥   | مقدمة الناشر                                  |
|-----|-----------------------------------------------|
| 9   | قديم للباحث الداعية الأستاذ سيد قطب           |
| ۱۳  | مقدمة بقلم صاحب الفضيلة الدكتور أحمد الشرباصي |
| ۱۷  | رجمة المؤلف                                   |
| 44  | مقدمة المؤلف                                  |
|     | قصة سيدنا إبراهيم عَلَيْتُلاِدُ               |
| 44  | ىن كسر الأصنام                                |
| 49  | ا - بائع الأصنام                              |
| ۳.  | ٢ ـ ولد آزر                                   |
| ۳١  | ۳ _ نصيحة إبراهيم                             |
| ٣٢  | ٤ - إبراهيم يكسر الأصنام                      |
| ٣٣  | • من فعل هاذا ؟                               |
| 4 8 | ٦ ـ نار باردة                                 |
| 40  | ٧ ـ من ربي                                    |

| صفحة | الموضوع رقم ا                  |
|------|--------------------------------|
| ۳۷   | ٨ ـ ربي الله                   |
| ٣٨   | ٩ _ دعوة إبراهيم               |
| ٣٩   | ۱۰ _ أمام الملك                |
| ٤٠   | ١١ ـ دعوة الوالد               |
| ٤١   | ۱۲ ـ إلىٰ مكة                  |
| ٤٢   | ١٣ ـ بئر زمزم                  |
| ٤٣   | ١٤ - رؤيا إبراهيم              |
| ٤٥   | ١٥ ـ الكعبة                    |
| ٤٦   | ١٦ - بيت المقدس                |
|      | قصة سيدنا يوسف عَلَيْتُ لِإِذْ |
| ٥١   | أحسن القصص                     |
| ٥١   | ١ _ رؤيا عجيبة                 |
| ٥٣   | ٢ _ حسد الإخوة                 |
| ٥٤   | ٣ _ وفد إلى يعقوب              |
| 00   | ٤ _ إلى الغابة                 |
| ٥٧   | ٥ _ أمام يعقوب                 |
| ٥٨   | ٦ _ يوسف في البئر              |
| 09   | ٧ _ من البئر إلى القصر         |
| ٦٠   | ٨ - الوفاء والأمانة            |
| ٦١   | ٩ _ موعظة السجن                |

| يحة | الموضوع رقم الص              |
|-----|------------------------------|
| ٦٣  | ۱۰ _ حکمة يوسف               |
| ٦٤  | ١١ _ موعظة التوحيد           |
| 77  | ١٢ ـ تأويل الرؤيا            |
| ٦٧  | ١٣ ـ رؤيا الملك              |
| 79  | ١٤ ـ الملك يرسل إلى يوسف     |
| 79  | ۱۵ ـ يوسف يسأل التفتيش       |
| ٧١  | ١٦ _ علىٰ خزائن الأرض        |
| ٧٢  | ١٧ ـ جاء إخوة يوسف           |
| ٧٤  | ۱۸ ـ بين يوسف وإخوته         |
| ٧٦  | ١٩ ـ بين يعقوب وأبنائه       |
| ٧٧  | ۲۰ ـ بنیامین عند یوسف        |
| ٨٠  | ٢١ ـ إلىٰ يعقوب              |
| ۸۲  | ٢٢ ـ يظهر السر               |
| ٨٤  | ۲۳ ـ يوسف يرسل إلىٰ يعقوب    |
| ٨٥  | ۲٤ ـ يعقوب عند يوسف          |
| ۸٧  | ٢٥ _ حسن العاقبة             |
|     | قصة سيدنا نوح عَلِيَنْ اللهُ |
| 91  | سفينة نوح                    |
| 91  | ١ ـ بعد آدم                  |
| 97  | ٢ - حسد الشيطان              |

| رقم الصفحة | الموضوع                            |
|------------|------------------------------------|
| 97         | ۳ _ فكرة الشيطان                   |
| ۹۳         | ٤ _ حيلة الشيطان                   |
| 9 8        | ٥ - صور الصالحين                   |
| 90         | ٦ - من الصور إلىٰ التماثيل         |
| 97         | ٧ - من التماثيل إلى الأصنام        |
| 97         | ٨ - غضب الله                       |
| <b>4</b> V | ٩ ـ الرسول                         |
| 99         | ١٠ - بشر أم ملك                    |
| 99         | ١١ ـ نوح الرسول                    |
| 1          | ١٢ _ ماذا أجابه القوم ؟            |
| 1 • 1      | ١٣ ـ بين نوح وقومه ٰ               |
| 1.4        | <ul> <li>اتبعك الأرذلون</li> </ul> |
| 1 • 8      | ١٥ _ حجة الأغنياء                  |
| 1.0        | ١٦ ـ دعوة نوح                      |
| ١٠٧        | ۱۷ ـ دعاء نوح                      |
| ١٠٨        | ١٨ ـ السفينة                       |
| 1.9        | ١٩ ـ الطوفان                       |
| 111        | ۲۰ ـ ابن نوح                       |
| 117        | ۲۱ ـ ليس من أهلك                   |
| 117        | ۲۲ _ بعد الطوفان                   |

| رقم الصفحة | الموضوع |
|------------|---------|

# قصة سيدنا هود عَلَيْتُ لِدُ

| 117   | العاصفة                        |
|-------|--------------------------------|
| 114   | ١ ـ بعد نوح                    |
| ۱۱۸   | ۲ - كفران عاد                  |
| 119   | ٣ _ عدوان عاد                  |
| ١٢.   | ٤ - قصور عاد                   |
| ١٢١   | • <b>ـ</b> هود الرسول          |
| 177   | ٢ ـ دعوة هود                   |
| 1 7 7 | ٧ - جواب القوم                 |
| 178   | ٨ = حكمة هو د                  |
| 170   | ٩ _ إيمان هود                  |
| 177   | ۱۰ _ عناد عاد                  |
| ۱۲۸   | ١١ ـ العذاب                    |
|       | قصة سيدنا صالح عَلَيْتَ لِإِرْ |
| ١٣٣   | ناقة ثمود                      |
| ۱۳۳   | ١ ـ بعد عاد                    |
| ١٣٤   | ٢ ـ كفران ثمود                 |
| 140   | ٣ - عبادة الأصنام              |
| 147   |                                |

| سفحة  | سوع رقم الص                  | وخ | المو |
|-------|------------------------------|----|------|
| ۱۳۸   | . دعوة صالح                  | _  | 0    |
| 149   | . دعاية الأغنياء             |    |      |
| ١٤٠   | قد أخطأ ظننا                 |    |      |
| 1 2 1 | نصيحة صالح                   | _  | ٨    |
| 127   | ما أسألكم عليه من أجر        |    |      |
| 124   | ناقة الله                    |    |      |
| ١٤٤   | النوبة                       | _  | 11   |
| 120   | طغيان ثمود                   | _  | ۱۲   |
| 127   | العذاب                       | _  | ۱۳   |
|       | قصة سيدنا موسىٰ عَلَيْسُلِرُ |    |      |
| 101   | من كنعان إلى مصر             | _  | ١    |
| 104   | بعديوسف                      | _  | ۲    |
| 100   | بنو إسرائيل في مصر           | _  | ٣    |
| 101   | فرعون مصر                    | _  | ٤    |
| 109   | ذبح الأطفال                  | _  | ٥    |
| ١٦.   | ولادة موسى                   | _  | ٦    |
| 171   | في النيل                     | _  | ٧    |
| ۱۲۳   | في قصر فرعون                 | _  | ٨    |
| 170   | من يرضع الطفل ؟              | _  | ٩    |
| 177   | في حجر أمه                   | _  | ١.   |

| سفحة  | وضوع رقم الع                                                                                                   | اله |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ١٧٠   | ا _ إلىٰ قصر فرعون                                                                                             | 11  |
| ۱۷۱   | ا _ الضربة القاضية                                                                                             |     |
| ۱۷٤   | ا _ يظهر السر                                                                                                  | ۱۳  |
| ١٧٦   | ا _ من مصر إلى مدين                                                                                            | ١٤  |
| ۱۷۸   | ا 🕳 في مدين                                                                                                    | 10  |
| ۱۸۰   | الطلب                                                                                                          | 17  |
| ۱۸۱   | ا ـ الزواج                                                                                                     | ۱۷  |
| ۱۸٤   | ا _ إلى مصر                                                                                                    | ۱۸  |
| 711   | الله الله الله فرعون إنه طغلي المستسلم                                                                         | 19  |
| ۱۸۹   | ا _ أمام فرعون                                                                                                 | ۲.  |
| 191   | ' _ الدعوة إلى الله                                                                                            | 41  |
| 194   | ' _ معجزات موسیٰ                                                                                               | 44  |
| 190   | الى الميدان إلى الميدان                                                                                        | 22  |
| 197   | ' - بين الحق والباطل                                                                                           | 7 8 |
| ۲.,   | ' _ وعيد فرعون                                                                                                 | 40  |
| 7 • 7 | ' ـ سفاهة فرعون                                                                                                | 77  |
| ۲ • ٧ | وللله على الله على ا | ١   |
| ۲1.   | ' _ نصيحة الرجل                                                                                                | ۲   |
| 714   | ١ ـ زوج فرعون                                                                                                  | ٣   |
| ۲1۷   | ۽ 🕳 محنة بني إسرائيل                                                                                           | ٤   |

| رقم الصفحة                    | الموضوع                       |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Y19                           | ٥ _ المجاعات                  |
| 777                           | ٦ - خمس آيات                  |
| 770                           | ٧ ـ الخروج                    |
| 779                           | ٨ - غرق فرعون                 |
| 777                           | ٩ - في البرية                 |
| 778                           | ۱۰ ـ كفران بني إسرائيل        |
| 777                           | ١١ ـ عناد بني إسرائيل         |
| 777                           | ١٢ ـ البقرة                   |
| 7                             | ۱۳ ـ الشريعة                  |
| Y £ £                         | ١٤ - التوراة                  |
| Y & V                         | ١٥ ـ العجل                    |
| 7 £ 9                         | ١٦ ـ العقاب                   |
| 707                           | ۱۷ - جبن بني إسرائيل          |
| Y00                           | ۱۸ - في سبيل العلم            |
| Y09                           | ١٩ ـ التأويل                  |
| 77.                           | ۲۰ ـ بنو إسرائيل بعد موسى     |
| 777                           | نظرة على القصص السابقة        |
| 777                           | قصة صراع بين الحق والباطل     |
| قصة سيدنا شعيب عَلَيْتُ اللهِ |                               |
| Y7V                           | قصة سيدنا شعيب عَلَيْتُلِيْرُ |

| رقم الصفحة | الموضوع                                    |
|------------|--------------------------------------------|
| Y 7 V      | ١ _ وإلى مدين أخاهم شعيباً                 |
| <b>NFY</b> | ٢ _ دعوة شعيب                              |
| 779        | ٣ _ أب رحيم ومعلم حكيم                     |
| YV         | ٤ _ جواب قومه                              |
| YV ·       | ه _ شعیب یشرح دعوته                        |
| Y V Y      | 🥇 🕳 ما نفقه كثيراً مما تقول                |
| <b>TVT</b> | ٧ _ شعيب يتعجب من قومه                     |
| Y V Y      | ٨ - السهم الأخير                           |
| <b>TVT</b> | ٩ _ حجة قاطعة                              |
| <b>۲۷۳</b> | ١٠ ـ بل قالوا مثل ما قال الأولون           |
| YV £       | ١١ _ عاقبة أمة كذبت نبيها                  |
| YV £       | ١٢ _ بلغ الرسالة وأدى الأمانة              |
|            | قصة سيدنا داود وسيدنا سليمان عَلِيَنَاوُلِ |
| Y V V      | ١ _ القرآن يتحدث عن آلاء الله              |
| YVA        | ٢ _ نعمة الله على داود                     |
| Y V 9      | ۳ _ شكره على هذه النعمة                    |
| YV9        | ٤ _ نعمة الله على سليمان                   |
| ۲۸۰        | ٥ _ فقه دقيق وعلم عميق                     |
| ۲۸۱        | ٦ _ سليمان يعرف لغة الطير والحيوان         |
| Y          | ٧ _ قصة الهدهد                             |

| رقم الصفحة | الموضوع                                 |
|------------|-----------------------------------------|
| ۲۸۳        | ٨ - سليمان يدعو ملكة سبأ إلىٰ دينه      |
| ۲۸۳        | ٩ _ الملكة تستشير أركان دولتها          |
| ۲۸٤        | ۱۰ - هدية مساومة                        |
| ۲۸٥        | ١١ ـ الملكة تأتي خاضعة                  |
|            | ۱۲ ـ قصر عظيم من زجاج                   |
| Y          | ۱۳ - وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين   |
| Y A V      | ١٤ ـ القرآن يحكي قصة سليمان             |
| 44.        | ١٥ _ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا |
|            | قصة سيدنا أيوب وسيدنا يونس سيكا         |
| Y 9 m      | ١ - قصة أيوب نمط آخر من القصص           |
| Y98        | ٢ ـ صبر أيوب                            |
| Y98        | ۳ ـ محنة و منحة                         |
| 790        | ٤ - قصة يونس وحكمتها                    |
| 790        | ٥ ـ يونس بين قومه                       |
| 797        | ٦ - يونس في بطن الحوت                   |
| Y 9 V      | ٧ ـ واستجاب الله دعاءه                  |
|            | قصية سيدنا زكريا عَلَيْتُهِ             |
| ٣٠١        | ١ - دعاء زكريا لولد صالح                |
| ٣٠٢        | ٢ - نذر امرأة عمران                     |

| رقم الصفحة | الموضوع                                       |
|------------|-----------------------------------------------|
| ۳۰۲        | ۳ ـ قالت : ربي إني وضعتها أنثي                |
| ۳۰۳        | عناية الله بالفتاة الصالحة                    |
| ٣٠٤        | <ul> <li>إلهاماً من الرب الرحيم</li> </ul>    |
| ۳۰۰        | <b>٦ ـ بشارة ولد</b>                          |
| ٣٠٦        | ٧ _ آيات الله وقدرته                          |
| ٣٠٦        | ٨ - يحيي يضطلع بأعباء الدعوة                  |
|            | قصة سيدنا عيسى ابن مريم عَلَيْتَالِرُ         |
| ٣١١        | ١ _ قصة خارقة للعادة                          |
| ٣١٢        | ٢ ـ أمر كله عجب                               |
| ٣١٣        | ٣ _ خضوع اليهود للأسباب الظاهرة               |
| ٣١٤        | ٤ _ استخفاف وتمرد                             |
| ٣١٥        | <ul> <li>نعمة الله على بني إسرائيل</li> </ul> |
| ٣١٥        | ٦ - نكران للجميل                              |
| ٣١٦        | ٧ ـ زهو وإدلال                                |
| 717        | ٨ - ولادة المسيح تتحديٰ المحسوس المعروف       |
| ٣١٧        | ٩ _ معجزات المسيح                             |
| ٣١٨        | ١٠ ـ دعوته إلى الدين وتكذيبه اليهود           |
| ٣١٨        | ١١ ـ اليهود ينصبون له الحرب                   |
| ٣١٩        | ١٢ _ قصة عيسى في القرآن                       |
| ٣٢١        | ۱۳ ـ سيرته ودعوته في القرآن                   |

| الصفحة     | الموضوع رقم                              |
|------------|------------------------------------------|
| ۳۲۱        | 1٤ - صراع قديم                           |
| ۳۲۲        | ١٥ _ إيمان عامة الناس وفقرائهم           |
| ۳۲۲        | ١٦ _ نحن أنصار الله                      |
| ۳۲۳        | ١٧ ـ سياحة ودعوة                         |
| 474        | ١٨ _ الحواريون يطلبون مائدة من السماء    |
| ۳۲۳        | ١٩ ـ سوء أدب                             |
| 478        | ۲۰ _ تحذير قومه من سوء العاقبة           |
| ۳۲٤        | ٢١ - إلحاح وإصرار                        |
| 440        | ۲۲ _ القرآن يحكي القصة                   |
| 440        | ۲۳ _ اليهود يحاولون التخلص من سيدنا عيسي |
| ٣٢٦        | ۲٤ _ أسلوب الناقمين والسياسيين           |
| ٣٢٦        | ۲۰ ـ مکر ودهاء                           |
| <b>***</b> | ۲۱ _ مشکلة                               |
| <b>***</b> | ٧٧ _ سيدنا المسيح في المحكمة             |
| 447        | ٢٨ _ القانون الجنائي في ذلك العصر        |
| 449        | ٢٩ _ عيسى يتحمل الأذى                    |
| 444        | ۳۰ ـ تدبير إللهي                         |
| 444        | ۳۱ _ ولكن شبه لهم                        |
| ٣٣٠        | ۳۲ ـ تنفیذ حکم                           |
| ٣٣٠        | ۳۳ _ رفع عيسىٰ إلىٰ السماء               |

فهرس الموضوعات علم الموضوعات علم الموضوعات الم

| رقم الصفحة | الموضوع                                |
|------------|----------------------------------------|
| ٣٣١        | ٣٤ _ القرآن يتحدث عن القصة             |
| ٣٣١        | 🕶 ـ نزول عيسيٰ قبل القيامة             |
| 447        | ٣٦ _ بشارته ببعثة سيدنا محمد ﷺ         |
| ***        | ٣٧ _ من التوحيد الخالص إلى عقيدة غامضة |
| 44.        | ۳۸ ـ عيسي يدعو إلى عبادة الله وحده     |
| 440        | ٣٩ ـ القرآن يصرح بدعوة عيسى            |
| 440        | • ٤٠ منزلة التوحيد في دعوته            |
| ٣٣٦        | ٤١ _ مشهد رائع من مشاهد القيامة        |
| ٣٣٧        | ٤٢ ـ من عقيدة غامضة إلى وثنية سافرة    |
| ٣٤١        | ۱ _ نشاطات تعليمية                     |
| ٣٤٥        | ۲ _ نشاطات تعليمية                     |
| ٣٤٨        | ۳ _ نشاطات تعليمية                     |
| ٣٥١        | 🚣 🕳 نشاطات تعليمية                     |
| ٣٥٤        | ٥ _ نشاطات تعليمية                     |
| <b>TOV</b> | ٦ _ نشاطات تعليمية                     |
| ٣٦٠        | ۷ _ نشاطات تعليمية                     |
| ٣٦٣        | ۸ _ نشاطات تعليمية                     |
| ٣٦٦        | ٩ _ نشاطات تعليمية                     |
| ٣٦٨        | ۱۰ _ نشاطات تعليمية                    |
| ٣٧٠        | ١١ _ نشاطات تعلمية                     |

| رقم الصفحة | الموضوع             |
|------------|---------------------|
| ٣٧٢        | ۱۲ _ نشاطات تعلیمیة |
| ٣٧٥        | ۱۳ _ نشاطات تعلیمیة |
| ٣٧٩        | فهرس الموضوعات      |



أبوالحس علي تحسني الندوي









عمل جليل يقدم للأطفال بأسلوب قصصي يستهوي القلوب بمعانيه، وإحكام نسجه، وروعة تناوله، وتأثيره في النفوس.

وهذه القصص الإسلامية مستمدة من وحي الكتاب المجيد، ويمد الناشئة بغذاء فكري روحي، يهذب الأخلاق، ويسمو بالطبائع، ويمكن من تعلم قواعد اللغة العربية، ببساطة وسهولة ويسر.



